

المُلكَة المَربَّية السَّيْعُودَية وَزَارَة المَعْلِيم المَالِيّ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْكِيْمُ المُلْالْ يُنْكِير المُنِوَّلُوْ عَادَة البَحثُ المِسُلميّ وقع الإصدار (174)

سلسلة الرسائل الجامعية (١٣٤)

## المنتاب المختاب المختاب المختاب المختاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المختاب المنتاب المنتا

لَا يَيْ عِمَالَ مَنْ يَعِيْ مِقُ بُ بِنْ إِلْيِكَا أَقُ الْإِلْسِينَ فِهِ رَائِينُ فِي اسْتِهَا اللهِ

تَحْقِیْقَ (الرُّکُورِ بَابَا لِمَلاهِیْمِ لِلْکَمِیرُوفِیْ

تنسين وَاضِرَاجِ فَيْ مِنْ الْبَاحِثِين بَكَلِيَةِ الْجِدَيْثِ الْمِشْرَفِيْ وَالدَّرَاسِيَاتِ الْإِسْرِيدَةُ فَرَيْقٌ مِنْ الْبَائِدُ الْمِينِ الْمِينِينَةُ فَرَيْقُ الْإِسْرُلُومِيَّةً الْإِسْرُلُامِيَّةً

المجلّد الرّابع الصّلاة (۱٬۲۲ - ۹ ۵۷۷) الطّبعَة الأوُكِي ۱۲۳۵هر/ ۲۰۱۶م

## ح الجامعة الإسلاميّة ١٤٣٣ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

إبراهيم ، بابا

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفراييني (ت ٣١٦هـ). / بابا إبراهيم - المدينة المنورة ، ٣٣٣هـ

مج۲

رقم الإيداع: ١٤٣٣/٧٢٢

أصل هذا الكتاب رسالة الماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوس,ة

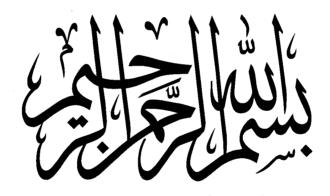



باب''بيان صفة موضع مسجد رسول الله''ﷺ والدليل على إباحة اتفاذ المسجد في المقابر إذا أزيل عنها ترابها وما فيها، وعلى أنْ'' الأرض إذا كان قذرًا'' ثم فرشت بشيء طاهر جازت الصلاة عليها.

وشعبة بن الحجاج، وعبد الوارث [بن سعيد] (°)، أحسنهم حديثا له، كلهم وشعبة بن الحجاج، وعبد الوارث [بن سعيد] (°)، أحسنهم حديثا له، كلهم يحدثنا (۲)، عن أبي التيّاح، عن أنس [بن مالك] (۲) الله الله الله عن أبي التيّاح، عن أنس على حي من الأنصار يقال لهم: بنو لما قدم المدينة نزل في عُلُوها (۸) على حي من الأنصار يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربعة عشر (۹) ليلة، ثم أرسل إلى بنى النجار

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": النبي.

<sup>(</sup>٣) (أن) سقطت من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ والصواب: إذا كانت قذرة. لأن الأرض مؤنثة، إلا إذا أريد بما الموضع المعين. والله أعلم. انظر: الصحاح ١٠٦٣/٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٦) هكذا في جميع النسخ، وفي مسند الطيالسي ص٢٧٧: حماد بن سلمة وعبد الوارث، وشعبة، أحسبهم كلهم حدثنا.

<sup>(</sup>٧) (ابن مالك) لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٨) بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان، خلاف السفل. انظر: المصباح المنير ص١٦٢٠.

<sup>(</sup>٩) هكذا في جميع النسخ، والصواب: أربع عشرة ليلة كما في الصحيحين.

فأتوه متقلّدين سيوفهم، قال أنس في فأنا رأيت رسول الله في على راحلته، ورِدفُه أبو بكر في فانطلق حتى نزل بفناء أبي أيوب الأنصاري شم قال: «يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم» فقالوا: (لا والله، لا نأخذ له ثمناً إلا في الله ورسوله أو قالوا:) (١) لا نأخذ له ثمناً إلا إلى الله ورسوله. قال: وكان رسول الله في يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. قال: قال أنس في وكان فيه ما أقول لكم، كان فيه نخل -قال حماد-: وحرث (١)، وقال عبد الوارث (١): خَرِب (١)، وقبور المشركين، فأمِرَ بالنخل فَقُطِع، وأمر بقبور المشركين فنبشت وأمر بالنخرب فسوِّيت، فجعل النخل (٥) قبلة المسجد، فجعلوا ينقلون الصخر ويرتجزون ورسول الله في (١) معهم فجعلوا يقولون أو قال: اللهم لا خَير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة (١).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من "ط".

<sup>(</sup>٢) وفي "م": وحارث. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" عبد الواحد وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) خرب: -بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة جَمع خربة ككلم وكلمة، وقيل: بكسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة. انظر: القاموس المحيط ص٧٤، وتاج العروس ٣٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين. وفي "ك" و"ط": النخلة.

<sup>(</sup>ア)(ピハロソン).

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحبي بن يحيي، وشيبان بن فروخ كلاهما عن

عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ برقم ۹، ۳۷۳/۱.

وأخرجه البخاري –رحمه الله تعالى– عن مسدّد، عن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ برقم ٢٤/١، ٤٢٨ مع الفتح.

<sup>(</sup>١) ووقع في "الأصل" وأبي بكر وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": وكان بالواو.

<sup>(</sup>٣) أُمر: بالفتح على البناء للفاعل، وقيل روى بالضم على البناء المفعول. انظر: شرح النووي ١٨١/٥، والفتح ٢٦٢٢،

<sup>(</sup>٤) "عضاديته": العضادة -بكسر العين- هو حانب العتبة من الباب. انظر: المصباح المنير ص١٥٨.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث ١٢٢٢ السابق وتخريجه.

## باب '' بيان حظر الصلاة إلى المقابر، والدليل على حظــر اتفـــــاذ المساجد في المقابر وبيان حظر اتفاذها في مبارك الإبل والصلاة فيها.

ابن الوليد، قال: أخبرني ألعباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: نا<sup>(۲)</sup> أبن حابر<sup>(۳)</sup>، قال: حدثني بسر /(ل ١٧٦/١/ب) بن عبيد الله<sup>(٤)</sup>، عن وَاثِلَة بن الأسقع<sup>(٥)</sup>، قال: حدثني أبو مرثد الغنوي<sup>(٢)</sup>، قال: سمعت رسول الله على يقول: («لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا عليها أو إليها(<sup>٧)</sup>).

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" قال: حدثني.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة السلمي الدمشقي.

<sup>(</sup>٤) بسر -بضم أوله ثم مهملة ساكنة- ابن عبيد الله الحضرمي الشامي. انظر: توضيح المشتبه ٥٢٤/١، والتقريب ص١٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) واثِلَة بن الأسقع -بالقاف- ابن كعب الليثي صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٦) هو كنّاز -بفتح الكاف والنون المشددة تليها ألف، ثم زاي- ابن الحصَيْن بن يربوع أبو مرثد -بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة- الغنوي -بفتح الغين المعجمة وفتح النون وفي آخرها واو - نسبة إلى غني بن أعصر، صحابي بدريّ مشهور بكنيته مات سنة اثنتي عشرة من الهجرة ... انظر: اللباب ٢٩٢/٢، وتوضيح المشتبه ٢٧٢/٧، والتقريب ص٤٩٢٠

<sup>(</sup>٧) وَفِي "ك" و"ط" ولا تصلوا إليها أو عليها.

<sup>(</sup>A) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن علي بن حجر السعدي، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر به. انظر: صحيحه، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم ٩٧، ٢٦٨/٢، بدون قوله "وعليها".

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده، «ولا تصلوا إليها» (۲).

اليهود والنصارى الأنهم اتخذوا قبور أمية، نا عبيد الله بن موسى، أنا شيبان، عن علال بن أبي حميد يعني الوزان (٢)، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله على مرضه الذي لم يقم منه (٤): (راعمن الله اليهود والنصارى الأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(٥).

قالت عائشة -رضي الله عنها-: ولو لا ذلك أبرز قبره، غير أنّه خُشى (٦) أن يُتّخذ مسجداً (٧).

<sup>(</sup>١) هو التنيسي.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث ١٢٢٤ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) اختلف في اسم أبيه فقيل: حميد وقيل: مِقْلاص، وقيل: غير ذلك والوَزّان -بزاي مشددة وآخره نون-. انظر: توضيح المشتبه ١٩٧/٩، والتقريب ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": فيه.

<sup>(</sup>٥) وفي جميع النسخ: مساحداً وهو خطأ، والصواب مساحد كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٦) خشى: بضم الخاء وفتحها. انظر: شرح النووي ١٨٥/٥.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد كلاهما، عن هاشم بن القاسم، عن شيبان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد برقم ١٩، ٣٧٦/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان به. انظر: صحيحه،

ابو عوانة، عن عروة [بن الزبير] (۲)، عن عائشة –رضي الله عنها – قالت: هلال الوزان، عن عروة [بن الزبير] (۲)، عن عائشة –رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله على مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». فلولا ذلك لأبرزوا قبره (۳).

الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنّ عائشة عن معمر، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنّ عائشة وابن عباس (هُ)(١)، أخبراه أنّ رسول الله الله الله على وجهه طَرَف خميصة(١) له فإذا اغتم(١) كشفها عن وجهه،

كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور برقم ١٣٣٠، ٢٣٨/٣.

<sup>(</sup>١) هو الأزدي الفراهيدي.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٢٢٦ السابق وتخريجه.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي على برقم ١٣٩٠، ٣٠٠/٣.

<sup>(3) ((</sup>と1/アソア)

<sup>(</sup>٥) هو الذهلي.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٧) الخميصة: كساء له أعلام، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعْلَمة. انظر: الصحاح ١٠٣٨/٣، والنهاية ٨١/٢.

 <sup>(</sup>٨) فإذا اغتم: أي إذا احتبس نفسه عن الخروج، وهو افتعل من الغم التغطية والستثر.
 انظر: النهاية ٣٨٨/٣.

وهو يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١).

تقول عائشة -رضي الله عنها-: يحذّر مثل الذي صنعوا<sup>(۱)</sup>.

1 ۲ ۲ - حدثنا الصاغاني، نا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري بإسناده مثله<sup>(۱)</sup>.

• ۱۲۳۰ حدثنا<sup>(۱)</sup> محمد بن إسماعيل، قال: نا القعنبي، عن مالك، ح

وحدثنا سليمان بن سيف /(ل١٧٧/١) قال: نا عثمان بن عمر (هُ) عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: مساجداً بالتنوين وهو خطأ، والصواب: مساجد كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>۲) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن هارون بن سعيد الأيلي، وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور... برقم ۲۳، ۲۷۷/۱. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب اتخاذ قبور الأنبياء مساجد برقم ٤٣٥، ٤٣٦، اكترا، مع الفتح. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ١٥٨٨، ٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٢٢٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" ح وحدثنا.

<sup>(</sup>٥) هو ابن فارس العبدي.

مساجد<sup>(۱)</sup>،(۲).

۱۲۳۱ – حدثنا يزيد بن سنان، قال: نا أبو عاصم، عن ابن حريج أخبرني ابن شهاب [بإسناده «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(۳)](٤)).

المجاح حدثنا يوسف بن مسلّم، نا حجاج، نا ليث، عن عُقيل، عن النبيّ ﷺ عن ابن شهاب، عن سعيد (٦) بن المسيب، عن أبي هريرة ﷺ على النبي الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم

<sup>(</sup>١) وفي النسخ كلها: مساجداً بالتنوين وهو خطأ والصواب: مساجد كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم ٢٠، ٣٧٦/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب اتخاذ قبور الأنبياء مساجد برقم ٤٣٧، ٥٣٢/١ مع الفتح.

<sup>(</sup>٣) وفي النسخ كلها: مساجداً بالتنوين وهو خطأ والصواب: مساجد كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين في "ك" و"ط" بدله (بمثله).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٢٣٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) (سعيد) لم يذكر في "ك" و"ط".

مساجد(١)(١).

۱۲۳۳ – حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا أيوب يعني (٢) ابن سويد (٤)، ح

وحدثنا أبو أمية، قال: نا محمد بن مصعب (٥)، كلاهما عن الأوزاعي،

- (١) وفي النسخ كلها: مساجداً بالتنوين وهو خطأ والصواب: مساجد كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.
  - (٢) انظر: أيضا حديث ١٢٣٠ السابق وتخريجه.
    - (٣) (يعني) لم يذكر في "ك" و"ط".
- (٤) أيوب بن سويد الرملي أبو مسعود، مات سنة ٢٠٢ه / د ت ق، ضعيف، وقد ضعفه الإمام أحمد، وابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. والذي ترجح من خلال ترجمته أنّه أنزل من هذه المرتبة والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الكاشف ٢٦١/١، والمغني ٢٩٦/١، والميزان ٢٨٧/١، والتهذيب ٢٨٧/١،
- (٥) هو محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني -بفتح القافين بينهما راء ساكنة وبعدها سين مهملة مفتوحة وبعد الألف نون وقد تحذف ويجعل عوضها ياء وهي مدينة على الفرات وهي قرقيسيا. مات سنة ٢٠٨ ه، ت ق، قال الإمام أحمد: لا بأس به. وقال مرة: حديثه عن الأوزاعي مقارب، وعن حماد فيه تخليط ووثقه ابن قانع. وقال ابن عدي:... ليس بروايته بأس. وقال البزار: لم يكن به بأس وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم، وضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم لسوء حفظه. وقد بين سبب ذلك الخطيب فقال: كان كثير الغلط لتحديثه من حفظه ويذكر عنه الخير والصلاح. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: فيه ضعف. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الغلط. انظر: ابن طهمان عن ابن معين الترجمة ١٢٤، ١٢٩،

عن الزهري (بإسناده، (رقاتل الله اليهود والنصارى))(١) بمثله(٢).

اليهود اتخذوا...) بمثله\*(۱) أبو أمية، نا منصور بن سَلَمة (۱) نا ليث (۱) بن سعد، عن ابن الهاد (۱) عن ابن شهاب بمثل حديث مالك، \*(راعن الله

السبن الله عن الله عن الله عن عبد الله الله عنها الله عنها الله عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها أضّا قالت: لما كان مرض النبي الله تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة \*يقال لها مارية (٩)، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة -رضى الله

وأبو زرعة الرازي ٢٠٠/٢، والجرح والتعديل ١٠٢/٨، والكامل ٢٦٥/٦، وكشف الأستار (٣٦٩١) وتاريخ بغداد ٣٧٦/٣، واللباب ٢٧/٣، وتهذيب الكمال ٢٦/٢٦، والكاشف ٢٢/٢، والميزان ٢/٤٤، والتقريب ص٥٠٧.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٢٣١ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" وحدثنا بالواو.

<sup>(</sup>٤) منصور بن سلمة -بفتح السين المهملة واللام- أبو سلمة الخزاعي.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" و"ط": الليث.

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن عبد الله بن الهاد.

<sup>(</sup>٧) ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٨) انظر: الحديث ١٢٣٠ ١٢٣٢ السابقين.

<sup>(</sup>٩) مارية -بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية- انظر: الفتح ١/٥٢٥.

عنهما – قد أتتا أرض الحبشة \*(۱)، فذكرن من حسنها وتصاويرها، قالت: فقال النبي على «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوّروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، (۲) / (ل ۱ / ۷۷/۱)

۱۲۳۹ – حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا إبراهيم بن حمزة (٣)، نا عبد/(٤) العزيز الدَّرَاوَرْدِي، نا هشام بن عروة، بإسناده مثله (٥).

النبي ﷺ ذكرت الله ﷺ واود الحراني، نا عبيد الله بن موسى، أنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لمّا مرض النبي ﷺ ذكرت (٢) أمّ سلمة، وأم حبيبة -رضي الله عنهما-كنيسة في الحبشة، فقال رسول الله ﷺ: «أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح

<sup>(</sup>١) ما بين النحمين لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور... برقم ١٦، ٣٧٥/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن سلام، عن عبدة، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة برقم ٤٣٤، ٥٣١/١ مع الفتح.

<sup>(</sup>٣) الزبيري أبو إسحاق المدني.

<sup>(</sup>٤) (ك١/٧٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٢٣٥ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": فذكرت بالفاء.

بنوا على قبره مسجداً، وصوّروه، أولئك شرار الخلق، (١).

۱۲۳۸ - حدثنا أبو داود الحراني، نا عبد الله بن جعفر بن غيلان (۲)، ح

وحدثنا أبو أمية، نا زكريا بن عَديّ قالا: نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة (۱)، عن عبد الله بن الحارث (۱)، قال: حدثني حندب الله الله أن يموت بخمس، وهو يقول: «قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإنّي أبرأ إلى الله أن يكون لي

(۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن وكيع، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم ۱۷، ۳۷٦/۱. وفي الحديث المحال عليه: ثم صوروا تلك الصور، وفي هذا الحديث وصوروه.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن محمد بن المثنى، عن يحيى، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مسجداً؟ برقم ٢٢٤/١، ٤٢٧.

وفي رواية المصنف بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه وذلك من فوائده.

- (٢) غيلان -بالمعجمة- الرَقِّي.
- (٣) أبو عبد الله الكوفي الأعمى.
- (٤) هو النحراني –بنون وحيم– الكوفي المعروف بالـمُكْتِب. انظر: التقريب ص٢٩٩.
- (°) حندب -بضم الجيم والدال المهملة بينهما نون ساكنة- ابن عبد الله بن سفيان البَحَلي أبو عبد الله وربما نسب إلى حده له صحبة مات بعد الستين على. انظر: الإصابة ٢٤٨/١، والتقريب ص١٤٢.

منكم خليل، وإنّ الله عز وجل<sup>(۱)</sup> قد<sup>(۱)</sup> اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر شاخليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر المائلاً ألا إنّ (۱) مَنْ كان قبلكم كانوا (۱) يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد (۱) ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد (۱) فإنّي أنهاكم عن ذلك) (۱).

المسدّد السجزي، وإبراهيم الحربي، قالا: نا مسدّد قال: نا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن حابر بن سمرة -رضي الله عنهما قال: كنت جالساً عند النبي على فسئل النبي عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال (^): ((لا)) (^).

• ١٧٤ - ز - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، نا محمد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) (عز وجل) لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٢) (قد) سقطت من "ط".

<sup>(</sup>٣) (إن) سقطت من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) (كانوا) سقطت من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" و"ط": مساجداً بالتنوين وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" و"ط": مساجداً بالتنوين وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن زكريا بن عدي به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب النهى عن بناء المساحد على القبور... برقم ٢٣، ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٨) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": قال: بدون الفاء.

<sup>(</sup>٩) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث ٨٢٤ السابق وتخريجه.

(۱) هو محمد بن عبد الله بن المثنى أبو عبد الله البصري، القاضي مات سنة ٢١٥ه. روى له الجماعة أحد الأثبات، قال الساجي: كان عالما ولم يكن من فرسان الحديث. وأنكر عليه يحيى القطان حديث الحجامة. وقال أبو داود: تغير تغيراً شديداً، وقال الإمام أحمد: ذهبت له كتب فكان يحدث من كتاب غلامه، يعني فكأنه دخل عليه حديث في حديث. وقال أيضا: ما يضعفه عند أهل الحديث إلا النظر في الرأي، أما السماع فقد سمع، ورمز له الإمام الذهبي بـ"صح" وقال ما ينبغي أن يتكلم في مثله لأجل حديث تفرد به، فإنه صاحب حديث، ونقل في الكاشف توثيق الأثمة له. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/٩٢٥، والكاشف ٢٠٨٩/، والميزان ٣/٠٠٠، وهدي الساري ص٤٤، والتقريب ص٤٩، ونهاية الاغتباط ص٢١٨٠.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط" ثنا

<sup>(</sup>٣) (محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن ماجه برقم ٧٦٨، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون. وعن أبي بشر بكر بن خلف، عن يزيد بن زريع. وابن خزيمة برقم ٩٥٥، عن أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع. والترمذي برقم ٣٤٨، وابن خزيمة برقم ٥٩٥، كلاهما عن أبي كريب، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش ثلاثتهم عن هشام بن حسان به. وقال الترمذي: حسن صحيح وقال في الزوائد: إسناده صحيح.

باب(۱) بيان النهي عن البصاق في المسجد، وعلى جدار المسجد(۲)، وما يجب على المتنفع في المسجد —والصلاة – أن يعمل فيه، وحظر البصاق بين يديه وعن يمينه

الا ابن وهب، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، قال: حدثني (٣) يونس بن يزيد/(٤)، عن ابن شهاب، أخبرني (٥) حميد بن عبد الرحمن (٢)، أنَّه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري –رضي الله عنهما يقولان: رأى رسول الله الله الخامة (٢) في القبلة فتناول حصاة فحكّها، ثم قال: «لا يتنخّم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط". وعلى جداره.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": أحبرني.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>ヒハハソン).

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": حدثني.

<sup>(</sup>٦) هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني، أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٧) النحامة: بالضم النحاعة. يقال: تنحم الرحل إذا نحع، وهي ما يخرج من الخيشوم عند التنحّع. وقيل النحامة وهي النحاعة من الرأس ومن الصدر، وقيل النحامة بالميم من الرأس، وبالعين من الصدر. انظر: الصحاح ٥٠/٤٠، وشرح النووي ٥٠٣٠، والمصباح المنير ص٢٠٢، والفتح ٥٠٨١.

تحت رجله اليسرى $^{(1)}$ .

ابراهیم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حمید بن عبد الرحمن أنّ أبا سعید وأبا هریرة –رضي الله عنهما أخبراه أنّ رسول الله و رأى نخامة في جدار المسجد فتناول رسول الله و حصاة فحكّها ثم قال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى»(۲). ورواه ابن عيينة عن الزهري(۳).

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم ٥٦، ٣٨٩/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة برقم مع الفتح.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم ٥٢، ٣٨٩/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حك المخاط بالحصى من المسجد برقم ٤٠٨، مع الفتح.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرج مسلم -رحمه الله- ما علقه المصنف هنا عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب

المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم ٥٦، ٣٨٩/١، ولم يذكر في حديثه أبا هريرة ...

<sup>(</sup>١) هو الذهلي.

<sup>(</sup>۲) القاسم بن مهران -بكسر أوله- مولى بني قيس بن ثعلبة وهو حال هشيم، روى له مسلم، والنسائي، وابن ماحه، وثقه ابن معين، والذهبي، وقال أبو حاتم: صالح. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ۱۲۰/۷. وتمذيب الكمال ۲۵۲/۲۳ والكاشف ۲۵۲/۲۳، والميزان ۳۸۰/۳۳، والتقريب ص۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) البزاق هو البصاق وهو ما يخرج من الفم. انظر: الصحاح ٤٥٠/٤، والمصباح المنير ص١٩٠.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" و"ط" فإذ.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث. وعن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة كلاهما عن القاسم بن مهران به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها ٣٨٩/١.

عمر] (۱)، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنّ النبيّ الله وأى عمر] الله عنهما - أنّ النبيّ الله وأى عمر الله عنهما - أنّ النبيّ الله وخامة في المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس فقال: ((إذا كان أحدكم في الصلاة (فلا يتنخمن (۲) قبل وجهه إذا كان في الصلاة)(۳))(٤).

عن القاسم بن مِهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة الله قال: رأيت النبيّ عن القاسم بن مِهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة الله قال وأبت النبيّ بزق في ثوبه وهو في الصلاة فلقد رأيته يردّ بعضه على بعض (٧).

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هنا في "الأصل" إلحاق لفظة (أحدكم) في الهامش ولا معنى لها والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": (فلا يتنخمن قبل وجهه أحدكم إذا كان في الصلاة) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن ابن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر به.انظر صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها برقم ٥١، ٣٨٨/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن نافع به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئاً أو بصاقاً في القبلة؟ برقم ٧٥٣، ٢٣٥/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>٥) هو الذهلي.

<sup>(</sup>٦) الهيثم بن جَمِيْل أبو سهل البغدادي نزيل أنطاكية.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيى بن يحيى، عن هشيم به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها ٣٨٩/١.

۱۲٤٦ - أحبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح

وحدثنا الدارمي، نا رَوْح بن عُبادة نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر \*أنّ رسول الله على وحدثنا الترمذي: نا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر \*(۱)، -رضي الله عنهما - أنّ النبيّ على رأى بصاقًا في جدار/(۲) القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإنّ الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى»(۳).

الم ۱۲٤۷ حدثنا أبو الحسن الميموني وغيره، قالا: نا محمد بن عبيد (ئ)، نا عبيد الله [بن عمر] (٥)، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنّ النبي الله رأى نخامة في قبلة المسجد فحتّها بيده، ثم أقبل

<sup>(</sup>١) ما بين النحمين لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(1) (</sup>と1/アソア).

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسحد، في الصلاة وغيرها برقم ٥٠، ٣٨٨/١.

وأحرجه البخاري -رحمه الله - عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد برم ٢٠٦، ١٩٤/١ مع الفتح. وهو في الموطأ -رواية الليثي - برقم ٤، كتاب القبلة، باب النهى عن البصاق في القبلة ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) هو الطّنافسي.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من "ك" و "ط".

على الناس. فذكر مثله(١).

١٢٤٨ حدثنا الصاغاني، نا حجاج، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع بإسناده نحوه (٢).

٩٤٢ - حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، نا(٢) شعبة، قال: قلت لقتادة: أسمعت /(ل١/٩/١/أ) أنس بن مالك را يحدث عن النبيّ الله كان يقول: «البصاق في المسجد خطيئة»؟ قال: نعم، روكفارته دفنهي<sup>(٤)</sup>.

• • ١٢٥ - حدثنا الزعفراني، نا شَبَابَة، نا شعبة، ح

وحدثنا يزيد (٥)، نا شعبة، قال شبابة في حديثه: سألت قتادة عن 

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث (١٢٤٤) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث (٢٤٤) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط" حدثني.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها، برقم ٥٦، ٣٨٩/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن آدم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد برقم ٤١٥، ١١/١ مع الفتح.

<sup>(</sup>٥) هو ابن هارون وهو معطوف على شبابة والراوي عنه الزعفراني.

<sup>(</sup>٦) وفي "الأصل" و"م": أنس بالرفع وهو خطأ.

خطيئة وكفارته دفنه» وقال يزيد عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبيّ مثله (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث (١٢٤٩) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": حدثنا أبو علي الزعفراني.

<sup>(</sup>٣) أبو عباد الضّبعي مات سنة ١٩٨ه، م ت س قال أبو حاتم: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: يحتج به، وقال ابن معين: كان صدوقاً لكن لم يكن بذلك، وقال الساجي: ضعيف، وقال الخطيب: أحاديثه مستقيمة لا نعلم روى منكراً. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: صالح، وفي الميزان: ثقة صدوق، وفي المغني: ثبت، وفي من تكلم فيه وهو موثق: ثقة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ١٧٣٩، والثقات ٢٥٦٩، وسؤالات البرقاني ص/٧٠، وتاريخ بغداد ١٤٤/١٤، وتحذيب الكمال ٢٥٩٥، والكاشف ٢٨٨٢، والميزان عمر ٢٥٠، والتقريب ص٢٥٠، ومن تكلم فيه وهو موثق ص٢٩١، وهدي الساري ص٢٥٠، والتقريب ص٢٥٠، والتقريب ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) هو الدستوائي.

<sup>(</sup>٥) (ابن مالك) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٦) (قال) لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٧) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": البزق.

<sup>(</sup>٨) انظر: الحديث ١٢٤٩ السابق وتخريجه.

٢٥٢ - حدثنا الزعفراني، نا يزيد بن هارون، أنا شعبة بمثله (١).

المحدد بن عامر عن سعید بن المحدد بن عامر عن سعید بن أي عروبة، عن قتادة، عن أنس ها أنّ رسول الله الله الله الله والحن عن أحدكم فلا يَتْفِلَن بين يديه ولا عن يمينه فإنّه يناجي ربه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه (٢).

١٢٥٤ – حدثنا الزعفراني، نا يحيى بن عبّاد، ح

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٢٤٩ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- بنحوه عن محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن حعفر، عن شعبة، عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم ٥٤، ١/، ٣٩.

وعلقه الإمام البخاري –رحمه الله– عن سعيد بن أبي عروبة به. انظر: صحيحه، كتاب موقيت الصلاة، باب المصلي يناجي ربه عز وجل برقم ٥٣١، ١٤/٢ مع الفتح.

<sup>(7) (</sup>と1/ハイ).

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن ابن المثنى، وابن بشار، عن غندر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في

الجُورْدِي عن أبي العلاء بن الشخير (١) /(ل ١٧٩/١/ب) عن أبيه (٢)، وأيت النبيّ النبيّ يصلّى ثم تفل تحت قدمه اليسرى فحكّها بنعله في الصلاة (٣).

العنبري<sup>(٤)</sup>، ناكهمس عن أبي العلاء -يزيد بن عبد الله بن الشخير-، عن

المسجد... برقم ٥٤، ١/٣٩٠.

وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن آدم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى برقم ٤١٣، ١/١ ٥ مع الفتح.

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن عبد الله بن الشخير -بالكسر وتشديد الخاء المعجمة بعدها ياء ثم راء-العامري. انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ٧٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الشخير بن عوف العامري صحابي من مسلمة الفتح ... انظر: الإصابة ٣٠٤/٢، والتقريب ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيى بن يحيى، عن يزيد بن زريع عن الجريري به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم ٥٩، ١/ ٩٠٠. ويزيد بن زريع ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن حماد بن شعيث -بمعجمة وآخره مثلثة، مصغر - الشعيثي أبو سلمة العنبري -بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وفي آخرها راء - نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم، ويقال لهم بلعنبر أيضاً، مات سنة ٢١٢ه، خ ت. وثقه الدارقطني، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الإمام الذهبي في المغني: صدوق مشهور، وفي من تكلم فيه وهو موثق:

أبيه، أنَّه صلَّى مع رسول الله ﷺ فتنخع رسول الله ﷺ فدلكها بنعله(١).

۱۲۵۷ حدثنا أبو أمية، نا أبو النعمان (۲)، نا مهديّ بن ميمون (۳)، عن الله عن يحيى بن عُقَيْل (۵)، عن يحيى بن

صدوق، وفي الكاشف نقل قول أبي حاتم: ليس بالقوي، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. اهد وروى له البخاري حديثاً واحداً توبع عليه. انظر: الجرح والتعديل ٥/٥٦، والثقات ٨/٨٦، واللباب ٢٢٠، ٢٦، والكاشف ٢٢٦، والمغني ٣٧٩/، والميزان ٢/٥٥، ومن تكلم فيه وهو موثق ص١١٨، وتوضيح المشتبه ٥/٤٤، وتمذيب التهذيب ٦٢٤/، وهدي الساري ص٤١٧، والتقريب ص٣٣٩.

(۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله - عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن كهمس به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم ٥٨، ١/٠٩٠.

(٢) هو محمد بن الفضل عارم.

(٣) أبو يحيى البصري. وفي "م" مهدي عن ميمون، وهوخطأ.

(٤) واصل مولى أبي عيينة -بتحتانية مصغر- واسمه عَزرة /بخ م د س ق، وثقه الإمام أحمد، وابن معين، والعجلي، وابن شاهين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال البزار: ليس بالقوي، وقد احتمل حديثه، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة حجة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق عابد. انظر: العلل ١٦٢/١، وتاريخ الثقات ص٤٦٣، والجرح والتعديل ٢٠/٩، والثقات ٧٥٨/٠، وتوضيح المشتبه ١٧٣/١، وتاريخ أسماء الثقات ص٤٣٠، والكاشف ٢/١٧١، وتوضيح المشتبه ١٧٣/١، وتحذيب التهذيب التهذيب ١٢٧٢، والتبصير ٩٣٠/٣، والتقريب ص٩٧٥.

(٥) يحيى بن عقيل الخُزَاعي البصري.

يعمر (۱)، عن أبي الأسود (۲)، عن أبي ذر شه عن النبي الله قال: ((عرضت علي أعمال أمتي حسنُها وسيِّئُها، فوجدت في محاسن أعمالها: الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تُدْفن)(۲).

<sup>(</sup>۱) يحيى بن يعمر -بالتحتانية- بوزن جعفر، البصري. انظر: تبصير المنتبه ١٤٩٦/٤، والقتريب ص٥٩٨.

<sup>(</sup>٢) هو الدِّيْلي ويقال: الدُّؤلي، اختلف في اسمه والأشهر انه ظالم بن عمرو بن سفيان.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ، عن مهدي بن ميمون به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهى عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم ٥٧، ١/٩٠/١.

## باب(۱) بيان الكراهية فيمن ينشد الضالة في المسجد، وما يجب على السامع في جوابه، والدليل على كراهية العمل ورفع الصوت في المسجد من أمر الدنيا.

وأبو يحيى بن أبي مسرّة، قالوا: نا المقرئ<sup>(۲)</sup>، نا حيوة، قال: سمعت أبا الأسود عبى بن أبي مسرّة، قالوا: نا المقرئ<sup>(۲)</sup>، نا حيوة، قال: سمعت أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نَوْفَل<sup>(٤)</sup> يقول: أخبرني أبو عبد الله مولى شدَّاد<sup>(٥)</sup>، أنَّه سمع أبا هريرة هي يقول: قال رسول الله على: «من سمع رجلاً ينشُد ضالة الله اليك فإنّ المساجد لم تُبن ضالة الله اليك فإنّ المساجد لم تُبن

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هو العباس بن عبد الله بن أبي عيسى التَرْقُفي.

<sup>(</sup>٣) ووقع في "ك" و"ط": المقبري، ثم صوّب في الهامش إلى المقرئ، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي.

<sup>(</sup>٤) المدني يتيم عروة.

<sup>(°)</sup> هو سالم بن عبد الله النصري -بالنون- مات سنة ١١٠ه. م د س ق، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الحافظ: صدوق. انظر: تاريخ الثقات ص١٧٤، والجرح والتعديل ١٨٤/٤، والثقات ٣٠٨، ٣٠٧، مركب وهذيب التهذيب ٣٨١/٣، والكاشف ٢٢٢/١، وتهذيب التهذيب ٣٨١/٣، والتقريب ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) الضالّة هي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره... انظر: الصحاح ١٧٤٨/٥، والمصباح المنير ص١٣٤٨، والنهاية ٩٨/٣.

لهذان(۱).

٩ ٢ ٠٩ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أحبرني حيوة، ح

وحدثنا محمد بن عبد الحكم، نا أبو زرعة المصري، نا حيوة، عن محمد بن عبد الرحن /(ل ١/١٨٠/أ) [بن نوفل] (٢)، يعني أبا الأسود، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، أنَّه سمع أبا هريرة الله على يقول: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإنّ المساجد لم تُبنَ لهذا» (٣).

• ١٢٦ - حدثنا عليّ بن الحسن الهِلاَلِي، نا عبد الله بن الوليد(٤)، نا

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن زهير بن حرب عن المقرئ به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد ٣٩٧/١. وعنده لا ردّها الله عليك.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد برقم ٧٩، ٧٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن الوليد بن ميمون المعروف بالعدي خت د ت س، وثقه ابن حبان، والدار قطني، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال الإمام أحمد: لم يكن صاحب حديث وحديثه حديث صحيح وكان ربما أخطأ في الأسماء، وقد كتبت عنه كثيراً. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الأزدي: يهم في أحاديث وهو

١٢٦١ - حدثنا على بن إشكاب أبو الحسن، والحسين بن محمد(١)،

عندي وسط. وقال ابن عدي:... ما رأيت في حديثه شيئاً منكرًا فأذكره، وقال الإمام الذهبي في المكاشف: شيخ، ورمز له ب"صح" في الميزان. وقال في المغني: صدوق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. انظر: تاريخ الدارمي ص ١٦١، والجرح والتعديل ١٨٨٥، والثقات ٨/٨٤، والكامل ٣٦٢/٤، وتحذيب الكمال ٢٧١/١٦، والكاشف ٢٠١١، والمغني ٣٦٢/١، والميزان ٢/٠٢، وتحذيب التهذيب ٢/٧١، والتقريب ص ٣٢٨.

- (١) هو الثوري.
- (7) (ピハハス).
- (٣) هو سليمان بن بريدة بن الخصَيْب الأسلمي.
- (٤) هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم -رحمه الله-. وفي بقية النسخ للحمل الأحمر.
   والمراد: من وجده فدعا إليه صاحبه؟ انظر: النهاية ١٢١/٢.
- (٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن حجاج بن الشاعر، عن عبد الرزاق، عن الثوري به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد برقم ٨٠، ٣٩٧/١.
- (٦) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" الحسين بن أبي معشر. وهو الحسين بن محمد بن أبي معشر -السِّنْدِي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المنادي: لم

قالا: نا محمد بن ربيعة (١)، قال: نا أبو سنان (٢)، عن علقمة بن مرثد، عن

يكن بثقة، وقال ابن قانع: ضعيف، وقال الذهبي: فيه لين. انظر: الثقات ١٨٩/٨، والميزان ٥٤٧/١، والمغنى ١٧٥/١، واللسان ٦/٦.

(۱) أبو عبد الله الكلأبي الرؤاسي الكوفي ابن عمّ وكيع بن الجراح مات بعد التسعين ومائة /بخ والأربعة أحد الثقات. وثقه جماعة منهم ابن معين، وأبو داود، والدارقطني، وابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: قال الساجي فيه لين، وتبعه الأزدي، ونقل عن عثمان بن أبي شيبة قال: جاءنا محمد بن ربيعة فطلب إلينا أن نكتب عنه، فقلنا: نحن لا ندخل في حديثنا الكذابين. ثم علق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: وهذا جرح غير مفسر لا يقدح فيمن ثبتت عدالته. وقال في التقريب: صدوق. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: وثقه أبو داود وجماعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. انظر: تحذيب الكمال ١٩٦/٢٥، والكاشف ٢/٧٠١، والميزان ٣/٥٥، والتهذيب ٩/١٣٨، والتقريب ص٨٤٥.

(٢) هو سعيد بن سنان الشّيباني الأصغر الكوفي وقد ورد التصريح به عند الإمام أحمد، وابن ماجه /م د ت ق س، وثقه جماعة منهم ابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، والفسوي، وابن حبان، والدارقطني، وقال الإمام أحمد: كان رجلاً صالحاً ولم يكن بقيّم الحديث، وقال مرة: ليس بقوي في الحديث. وقال ابن عدي بعد أن ساق له عدة أحاديث: وأبو سنان هذا له غير ما ذكرت من الحديث، أحاديث غرائب وأفراد، وأرجو أنَّه ممن لا يتعمد الكذب والوضع، لا إسنادًا ولا متنًا، ولعله إنمّا يهم في الشيء بعد الشيء ورواياته تحتمل وتقبل. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: ومن تكلم فيه وهو موثق. والمغني: وثقه ابن معين، وقال أحمد: ليس بالقوي. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. وقال المزي حرحمه الله في آخر ترجمته: ذكره أبو القاسم اللالكائي في رجال مسلم، وخالفه أبو بكر بن منجويه، فلم يذكر إلا الأكبر، والأول أولى بالصواب. وأبو سنان صدوق له أوهام ولكن قد تابعه

ابن بريدة، عن أبيه، سمع النبي الله وجلاً ينشد ضالة في المسجد فقال: («لا وجدته إنّما بنيت المساجد» قال الحسين بن محمد بن أبي معشر (۱)، (« إنّما بنيت لما بنيت له) (۱)، قال أبو الحسن: أظن أنّه قال: («لغير هذا» (۳).

ورواه (١) مسلم عن قتيبة، عن جرير (٥)، عن محمد بن شيبة (٦)، عن

الثوري عن علقمة بن مرثد. انظر: التاريخ ۲۰۱/۲، والمسند ۳٦١/٥، وسنن ابن ماجه ۲۷/۱، والمعرفة والتاريخ ۳۸۳۸، والجرح والتعديل ۲۷/۱، والثقات ۲۸۲۸، والحرح والتعديل ۳٦۲۳، وتحذيب ۳۵۲۸، والكامل ۳۲۲۳، وتحذيب الكمال ۲۸/۱، وتحفة الأشراف ۷۶/۲، والكاشف ۲۸۸/۱، والمغنى ۲۸/۱، ومن تكلم فيه وهو موثق ص٤٦، والتقريب ص٢٣٧.

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" قال ابن أبي معشر.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": إنَّما بنيت المساحد لما بنيت له.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أبي سنان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهبي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد برقم ٨١، ٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": رواه بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) هو ابن عبد الحميد الضبي.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن شيبة بن نَعَامة الضبي الكوفي، روى له مسلم -هذا الحديث الواحد- ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر في التهذيب، قال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال في التقريب: مقبول. انظر: الثقات ٣٧٥/٧، ورجال صحيح مسلم لابن منحويه ٢/١٨١، وتحذيب الكمال ٣٧٦/٢٥، والكاشف ١٨١/٢، والميزان

علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، جاء أعرأبي بعد ما صلى صلاة الصبح فأدخل رأسه من باب المسجد، وذكر الحديث.

ويقال: إن محمد بن شيبة أبو نعامة (١).

ورواه مسعر وهشام، وجرير، وغيرهم من الكوفيين، عن أبي نعامة $(^{(1)(1)})$ .

٥٨١/٣، وتهذيب التهذيب ١٩٣/٩، والتقريب ص٤٨٣.

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": يقال: إن محمد بن شيبة هو أبو نعامة بن نعامة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": رواه مسعر وهشام وجرير عنه. وفي صحيح مسلم: هو شيبة بن نعامة، أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم، وجرير وغيرهم من الكوفيين. اه ويبدو أن ذكر هشام ضمن تلاميذه وهم والصواب هشيم كما في صحيح مسلم -رحمه الله- وقد بحثت عن هشام الذي يكون في طبقة تلاميذ محمد بن شيبة من الكوفيين فلم أجد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- كما قال المصنف -رحمه الله- عن قتيبة به، انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد ٣٩٨/١.

باب(۱) بيان حظر دخول المسجد بريح مُنْتنة وريح الثَّــوم، /رل۱۸۰/۱ب) والتشديد فيه، وإيجاب القعود في بيته، واعتزال المسجد حتى يذهب ريحها

قتادة، عن سالم بن أبي الجعد(٢)، عن معدان بن أبي طلحة(٣)، قال: خطب عمر الله بن أبي الجعد(٢)، عن معدان بن أبي طلحة (١)، قال: خطب عمر الله يوم جمعة، وذكر النبي الله وأبا بكر الله ثم قال: رأيت في المنام أن ديكًا نقرني نقرة أو نقرتين، ولا أراه إلا حضور أجلي، وإن قومًا يأمروني(١) أن أستخلف وإنّ الله عز وجل، لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، والذي(٥) بعث به نبيه الله النه عجل بي أمر فالخلافة بين هؤلاء الرهط الستة الذين توفّي رسول الله الله وهو عنهم راض، وإنّي لا أدع بعدي شيئاً أهم إليّ(١) من الكلالة، وما نازعت رسول الله الله منذ صحبته ما نازعته في الكلالة، وما غلّظ (٧) لى في شيء منذ صحبته ما

<sup>(</sup>١) (باب لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وأبو الجعد اسمه رافع الغطفاني الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ويقال ابن طلحة اليَعْمَري الشامي. انظر: التقريب ص٥٣٩.

 <sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ وهو على لغة صحيحة وفي صحيح مسلم -رحمه الله- يأمرونني بإثبات نون الرفع.

<sup>(</sup>٥) وفي صحيح مسلم: «ولا الذي بعث به نبيّه...».

<sup>(</sup>٦) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": وإني لا أدع شيئًا بعدي أهم إلي.

<sup>(</sup>٧) وفي صحيح مسلم -رحمه الله-: وما أغلظ.

غلّظ (۱) لي في الكلالة حتى ضرب بيده على صدري وقال -يوماً - (۲): (يا عمر أما تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة / (۳) النساء))؟ ثم إنّكم أيها الناس تأكلون (٤) من شجرتين، لا أراهما إلا خبيثتين (٥)، هذا البصل والثّوم، ولقد كنت أرى رسول الله والله الذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فَأُخْرِجَ إلى البقيع فمن كان منكم آكلهما، لا بد، فليُمِتْهما (۲) طبخًا (٧).

الدوري، وابن المنادي، وعباس (^) الدوري، وابن المنادي، وابن المنادي، قالوا: نا شبابة، نا شعبة، نا (٩) قتادة عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن

<sup>(</sup>١) وفي صحيح مسلم -رحمه الله-: وما أغلظ.

<sup>(</sup>٢) (يوما) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(7) (</sup>ピハイハイ).

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" تأكلوا. وهو أيضا لغة صحيحة.

<sup>(</sup>٥) سماهما حبيثين لقبح رائحتهما. قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. انظر: شرح النووي ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٦) فليمتهما طبخاً: أي يبالغ في نضحهما وطبخهما لتذهب حدّقهما ورائحتهما. انظر: تاج العروس ١٠٨/٥.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب نعي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها... برقم ٧٨، ٣٩٦/١.

<sup>(</sup>٨) (عباس) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٩) هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": عن.

/(ل١/١٨١/أ) أبي طلحة اليعمريّ، قال: (خطبنا عمر بن الخطاب الله فقال: رأيت كأن ديكًا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين فلا أرى(١) ذلك إلا لحضور أجلى، فإن عجل بي أمر فإنّ الشورى إلى هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله على وهو عنهم راض وإنّى أعلم أن أناسًا سيطعنون في هذا الأمر بعدي، فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفار الضلاّل، أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإسلام، إنّى أشهد الله على أمراء(١) الأمصار، فإنّى إنّما بعثتهم ليُعلِّموا الناس دينهم وسنّة نبيّهم، وليقسموا رسول الله ﷺ في شيء ما أغلظ لي في آية الكلالة حتى ضرب في صدري (و)(1) قال: (رتكفيك آية الصيف: ﴿ يَسَنَّفَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْلَةِ ... ﴾ (٥)، إلى آخر الآية، وسأقضى فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ هو ما خلا الأب كذا أحسِب، ألا أيها الناس، إنَّكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين الثوم والبصل، وإن كان رسول الله ﷺ ليأمر بالرجل يوجد منه ريحهما أن يخرج إلى

<sup>(</sup>١) وفي "م": «فلا أدري» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) وفي "م": «على ربّ أمراء الأمصار»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وفي "ط" و"م": وما نازلت، بالواو.

<sup>(</sup>٤) أضفت الواو لأن السياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء آية ١٧٦.

البقيع فمن كان منكم آكلهما فليمتهما طبخاً(١).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، وعن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سعيد بن أبي عروبة، وعن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سعيد مواضع سوَّار عن شعبة جميعاً عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرانًا أو نحوها... ٣٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) هو الصاغاني.

<sup>(7) (</sup>ピハカスケ).

<sup>(</sup>٤) (لا بد) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) (بقين) سقطت من جميع النسخ وأثبته من الاستيعاب وغيره من كتب الرجال. وقيل لأربع أو لثلاث بقين من ذي الحجة، أراد بذلك لما طعنه أبو لؤلؤة، فإنه طعنه يوم

من ذي الحجة<sup>(١)</sup>.

الدوري، نا الحميدي، نا سفيان، نا عباس (۲) الدوري، نا الحميدي، نا سفيان، نا يحيى (۳) الخراساني عن قتادة بإسناده، نحوه (۱)(۰).

۱۲٦٦ حدثنا موسى بن إسحاق الضّرير القوّاس، نا عبد الله بن غير نا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنّ رسول الله على قال: «من أكل من هذه البقلة فلا يقرب المساجد حتى

الأربعاء عند صلاة الصبح، وعاش ثلاثة أيام بعد ذلك، واتفقوا على أنَّه دفن مستهل المحرم سنة أربع وعشرين في وأرضاه. انظر: الاستيعاب ٤٦٧/٢، والكاشف ٩/٢٥. (١) وقد أحرجه مسلم -رحمه الله- انظر: الحديث ١٢٦٣ السابق وتخريجه.

وفي رواية المصنف -رحمه الله- فوائد منها:

أ- أن عبد الله بن بكر السّهمي ممن نُصّ على سماعه من سعيد قبل اختلاطه بينما ابن علية الراوي عنه عند مسلم لم يذكر من الذين سمعوا منه بعد الاختلاط أو قبله. انظر: الكواكب النيرات ص٤٥، ونماية الأعتباط ص١٣٩.

ب- ذكر تاريخ استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأرضاه. انظر: الاستيعاب ٤٦٧/٢.

(٢) (عباس) لم يذكر في "ك" و"ط".

(٣) هو يحيى بن صبيح -بفتح أوله- أبو عبد الرحمن المقرئ الخراساني -بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وبعد الألف سين مهملة وفي آخرها نون- نسبة إلى خراسان وهي بلاد كبيرة... انظر: اللباب ٢٩/١، والكاشف ٣١٨/٢، والتقريب ص٩٢٥.

(٤) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط": نحوه.

(٥) انظر: الحديث ١٢٦٣ السابق وتخريجه.

يذهب ريحها يعني الثوم<sub>»</sub><sup>(۱)</sup>.

- (٢) وفي "م": «خالد» وهو خطأ.
- (٣) وفي "الأصل" و"م": «يعني» وهو خطأ.
- (٤) بقدر -بكسر القاف- قال النووي -رحمه الله- هكذا هو في نسخ مسلم كلّها بقدر، ووقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة: أتى ببدر بباءين موحدتين قال العلماء: هذا هو الصواب، وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق، قالوا: سمى بدرًا لاستدارته كاستدارة البدر.

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: والذي يظهر لي أن روية «القدن» أصح لما ورد في حديث أبي أيوب وأم أيوب -رضي الله عنهما- من التصريح بذكر الطعام.... انظر: شرح النووي ٢١٢/٤، والفتح ٣٤٢/٢.

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله – عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن نمير، وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نمي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها... برقم ۲۹، ۲۹٤/۱. وأخرجه البخاري –رحمه الله – عن مسدد، عن يحيى، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النّيئ والبصل والكراث برقم ۸۵۳، ۳۳۹/۲ مع الفتح.

خضر (۱) من بقول، ووجد لها ريحًا فسأل فأخبر بما فيها من البقول [قال] (۲): قرّبوها (۱) إلى بعض أصحابه كان معه، فلمّا كره أكلُها قال:  $(^2)$ ن فإنّي أناجي من لا تناجي $(^3)$ ن (عُنْ فإنّي أناجي من لا تناجي)

<sup>(</sup>١) وفي الصحيحين خضرات.

<sup>(</sup>٢)«قال» لم يذكر في "الأصل" و"م"

<sup>(</sup>٣) هكذا في "ك" و"ط" والصحيحين. وفي "الأصل" و"م" قدّموها.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نحي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراتًا أو نحوها... برقم ٧٣، ٩٤/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن سعيد بن عفير عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب ماجاء في الثوم النيئ والبصل والكراث برقم ٨٥٥، ٣٣٩/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" و"ط": آخر الجزء الخامس من أصل سماع أبي المظفر بن السمعاني -رحمه الله-.

## باب<sup>(۱)</sup> بيان النهي عن أكل البصل والكراث، والدليل على إباحة أكلها، وأن من أكلها لا يقرب المسجد حتى يذهب ريحها.

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": فلا يغشنا.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم مما.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم –رحمه الله-: منه.

<sup>(</sup>٥) (ك١/١٤٨).

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" و"ط" والثوم.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- بنحوه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن كثير بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نحي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها... برقم ٧٧، ٣٩٤/١، دون قوله؛ فقيل لجابر عليه: فالثوم؟ قال: لم يكن عندنا يومئذ ثوم. وقد أخرجه الحميدي برقم ١٢٧٨ عن سفيان، عن أبي الزبير به. وأخرجه ابن خزيمة برقم

وهب، عن الأعلى  $(179)^{(1)}$  ابن وهب، عن ابن جریج، بنحوه  $(7)^{(7)}$ .

• ۱۲۷ حدثنا البرتي أبو العباس القاضي (ئ)، نا عاصم بن علي، نا إبراهيم بن سعد، نا البرتي أبو العباس القاضي (٢) سعيد للسيب عن إبراهيم بن سعد، نا (٥) ابن شهاب، عن المسيد عن أكل من هذه الشجرة -يعني أي هريرة الله يؤذينا في مسجدنا هذا)، (٨).

صحيحان، وهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى عنه ﴿ الرَّبِيرِ به وهذان السندان صحيحان، وهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى عنه ﴿ من كونه لم يكن عندهم أن لا يجلب إليهم، وحتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي، والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح لكانت وأبو الزبير مدلس من الطبقة الثالثة، وقد صرّح بالتحديث عند المصنف رحمه الله فيعد ذلك من فوائده.

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و "ط" أبنا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٢٦٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) في "م": حدثنا البرتي أنا أبو العباس القاضي، وهو خطأ، وفي "ك" و"ط": حدثنا أبو العباس البرتي القاضى، وهو:أحمد بن محمد بن عيسى البرتي.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" و "ط" عن.

<sup>(</sup>٦) (عن) سقطت من "م".

<sup>(</sup>٧) (سعيد) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن محمد بن رافع، وعبد بن حميد كلاهما عن

وحدثنا الصغاني، نا رَوْح (٥)، نا ابن جريج، عن ابن جريج، ح وحدثنا الصغاني، نا رَوْح (٥)، نا ابن جريج، أخبرني عطاء، سمعت جابر بن عبد الله (٦) -رضي الله عنهما - يقول: قال النبيّ الله: ((من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم (٧)، فلا يغشنا في مساجدنا)). قال:

عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب نحي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها برقم ٧١، ٣٩٤/١.

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس الرقّى العطار.

<sup>(</sup>٢) (سعيد) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٢٧٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) هو ابن عبادة. وفي "ك" و"ط" توجد زيادة (ثنا حجاج) بين روح وابن جريج وهي مقحمة لا معنى لها هنا والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" جابراً.

<sup>(</sup>٧) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": يعني.

ما يعنى؟ (١) قال: ما أراه (٢) إلا نيئه (٣)(٤).

۱۲۷۳ – حدثنا عبد الرحمن بن بشر (°)، وأبو سعيد عبد الرحمن البصري قربزان /(ل۱۸۲/۱ب) قالا: نا يحيى بن سعيد (۲)، عن ابن جريج، أخبرني عطاء عن جابر على عن النبي قلل قال: «من أكل من هذه البقلة، الشوم، —وقال مرة – من أكل البصل والثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإنّ الملائكة تتأذى ممّا يتأذى منه بنو آدم» (۷).

<sup>(</sup>١) قيل: السائل ابن حريج، والمسئول عطاء، وقيل: السائل عطاء والمسئول جابر . انظر: الفتح ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) أراه: بضم الهمزة أي أظنه. انظر: الفتح ٣٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) النيئ مهموز وزان حمل والإبدال والإدغام عاميّ - وهو الذي لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج، انظر: المصباح المنير ص٢٤٢، والنهاية ٥/٤٠، وتاج العروس ٤٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق كلاهما عن ابن حريج به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهى من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراتًا أو نحوها... برقم ٧٥، ٢٩٥/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله - عن عبد الله بن محمد المسندي عن أبي عاصم عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب ماجاء في الثوم النيئ والبصل والكراث برقم ٨٥٤، ٣٣٩/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أبو محمد العبديّ النيسابوري.

<sup>(</sup>٦) هو القطان.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن محمد بن حاتم، عن يحبي بن سعيد به. انظر:

الله والله مارون، أنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحدري قالا: نا يزيد بن هارون، أنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحدري شمّ أنّ النبيّ شمّ ريح ثوم وهو في الصلاة فلما انصرف قال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مُصَلاّنا» فقال الناس: حرّم الثوم، فبلغ ذلك النبيّ شي فقال: «أيها الناس، إنّه والله مالي أن أحرم ما أحل الله ولكني أكره ريحه، ويأتيني (۱) من الملائكة، فلا أحب أن يجدوا ريحه».

1770 - حدثنا صالح بن عبد الرحن بن عمرو بن الحارث، نا حجاج الأزرق، نا ابن وهب، ح

وحدثنا مالك بن سيف التجيبي (٣)، نا أصبغ بن الفرج، أحبرني ابن

صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب نحي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراتًا أو نحوها... برقم ٧٤، ٩٥/١.

<sup>(</sup>١) أي: ويكره ريحه من يأتيني من الملائكة

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- دون قوله: ويأتيني من الملائكة...إلخ. عن عمرو الناقد، عن إسماعيل بن علية، عن الجريري به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب نحي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها... برقم ٢٦، ١/٥٨٥. وإسماعيل بن عليّة عمن سمع من الجريري قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص٣٤، ونحاية الاغتباط ص١٢٧. وفي رواية المصنف رحمه الله زيادة ويأتيني من الملائكة فلا أحب أن يجدوا ريحه. وذلك من فوائده.

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد مالك بن عبد الله بن سيف التحيبي -بضم التاء المعجمة باثنتين من فوقها

وهب، ح

وحدثنا أبو عبيد الله، نا عمّي، قال: حدثني/(۱) عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، عن ابن خبّاب(۲)، عن أبي سعيد الخدري الخدري الله على خيبر(۱)، فمررنا بمبقلة فيها بصل، فأكل منه طائفة منا، وطائفة وقفوا ولم يأكلوا، وطائفة لم يروا المبقلة، وكنّا نروح إلى رسول الله على فيمسح رؤسنا ويدعو لنا، فرحنا إليه فلما اقتربنا إليه وجد ربح البصل فقال: «من أكل /(ل١٨٣/١/أ) من هذه(١) الشجرة فلا يقربنا أو نحو هذا». وقال بعضهم: حتى يذهب ريحها، وقال أصبغ: فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها».

وكسر الجيم وتسكين الياء تحتها نقطتان وفي آحرها الباء الموحدة - نسبة إلى تجيب وهو اسم أم عدي وسعد ابني أشرش، وإلى محلة بمصر. المصرى، قال ابن أبي حاتم: كان صدوقاً. ولم أقف عليه في غيره. انظر: الجرح والتعديل ٢١٤/٨، واللباب ٢٠٧/١.

<sup>(1)(</sup>と1/017).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن خَبَّاب الأنصاري النحاري المدني.

<sup>(</sup>٣) خيبر: بلدة معروفة تبعد عن المدينة النبوية به ١٦٥ كيلاً شمالاً على طريق الشام. انظر: معجم البلدان ٤٦٨/٢، والمعالم الأثيرة ص١٠٩.

<sup>(</sup>٤) (من هذه) سقطت من "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها... برقم ٧٧، ٥/١ ٣٩٥/١.

(وحدثنا ابن المقدمي أبو عثمان (۱)، نا أبي، نا حماد (۲)، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن حابر الله أنّ النبيّ الله نهى عن أكل البصل والثوم والكراث وقال: (إنّ الملائكة تأذى ممّا يتأذى منه بنو آدم))(۱)(٤).

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي.

<sup>(</sup>۲) هو ابن زید.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن كثير بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير به. انظر: الحديث ١٢٦٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

# باب<sup>(۱)</sup> بيان حظر السعي لإتيان المسجد وإيجاب<sup>(۱)</sup> إتيانه بالسكينة والوقار، وإيجاب التسليم عند دخوله، والدعاء لنفسه، وعند خروجه منه، وثواب من حضره<sup>(۱)</sup> ليصلَّى فيه.

البحمد بن يحيى النيسابوري<sup>(1)</sup>، نا عبد الرحمن بن مهديّ نا مالك، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبيّ قال: «لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وائتوها<sup>(٥)</sup> وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتموا)،<sup>(١)</sup>.

١٢٧٧ - حدثنا محمد بن يحيى (٧)، قال: وفيما قرأت على ابن

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": وإثبات.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و "ط": من قصده.

<sup>(</sup>٤) هو الذهلي.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" و"ط" ائتوها بدون الواو.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعياً برقم ١٥٢، ١٠١١. وقال البيهقي -رحمه الله- رواه مسلم في الصحيح في بعض النسخ عن محمد بن حاتم، عن عبد الرحمن بن مهدي به. اه. ولم يوجد في نسخة محمد فؤاد عبد الباقي.

انظر: السنن الكبرى ٢٩٨/٢. (٧) هو الذهلي.

نافع (۱)، قال (۲): وحدثنيه مطرّف، عن مالك، عن العلاء، عن أبيه، وإسحاق أبي عبد الله (۳)، أخّما أخبراه أخّما سمعا أبا هريرة فله يقول: قال رسول الله لله فله فلكر مثله: «فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمِد إلى (٤) الصلاة». (٥).

۱۲۷۸ – حدثنا السلَمِيّ، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن همّام، عن أبي هريرة عن النبيّ الله «وعليكم السكينةُ فما أدركتم فصلّوا وما سُبِقْتم فأتموا)، (١/١٨٣/١)

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن نافع الصائغ.

<sup>(</sup>٢) القائل هو الذهلي.

<sup>(</sup>٣) هو مولى زائدة المدني.

<sup>(</sup>٤) هكذا في هامش "الأصل" والموطأ وصحيح مسلم، وصحيح ابن حبان، وفي بقية النسخ: يعمد الصلاة. وكلاهما صحيح فإن الفعل عمد يتعدى بنفسه وباللام وإلى، وهو من باب ضرب. انظر: الصحاح ١١/٢، والمعجم الوسيط ٦٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله - انظر: الحديث ١٢٧٦ السابق وتخريجه، إلا أنَّه ليس في إسناده إسحاق أبو عبد الله، وقد ذكر في الموطأ وصحيح ابن حبان كما عند المصنف -رحمه الله -. انظر: الموطأ كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة برقم ٤، ١٨/١. وصحيح ابن حبان برقم ٢١٤٨، ٥٢٢/٥.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً برقم ١٥٣، ٢١/١، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ٣٤٠٣، ٢٨٨/٢.

المجبى بن عبد الله بن سالم (۱)، عن عُمارة بن غَزِيّة، عن ربيعة بن ابن عبد الله بن سالم (۱)، عن عُمارة بن غَزِيّة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (۱)، أنَّه سمعه يقول: سمعت عبد الملك بن سعيد بن سُويْد الأنصاري يقول: سمعت أبا حميد (۱)، أو أبا أسيد (شاعق يقول: على النبيّ اللهم (إذا جاء أحدكم المسجد فليسلم على النبيّ اللهم اللهم المسجد فليسلم على النبيّ اللهم المسجد فليسلم المسجد فليسلم المسجد اللهم المسجد فليسلم المسجد اللهم المسجد المسجد

<sup>(</sup>۱) القرشي العدوي أبو عبد الله المدني توفي سنة ۱۵۳ه، م د س، وثقه النسائي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب، وقال الساجي: قال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث، وقال الإمام الذهبي، والحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات ۲/۶۹، وسؤالات البرقاني ص/۶۹، وتقذيب الكمال ۲۰۸/۳۱، والتقريب ص ۶۹،

<sup>(</sup>٢) التيمي مولاهم أبو عثمان المدني.

<sup>(</sup>٣) اسمه المنذر بن سعد، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: غير ذلك. شهد أحدًا وما بعدها وعاش إلى أول خلافة يزيد سنة ستين هجرية انظر: الاستيعاب ٤٢/٤، والإصابة عبد ٢/٤، والتقريب ص٦٣٥.

<sup>(</sup>٤) أبو أسيد -بضم الهمزة وفتح السين المهملة- هو مالك بن ربيعة الساعدي مشهور بكنيته شهد بدراً وأحدًا، والمشاهد كلها، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح، ومات بالمدينة سنة ستين هجرية، وقيل مات سنة ثلاثين، قال ابن عبد البر: وهذا اختلاف متباين جدًا. وقيل مات وهو ابن خمس وسبعين، وقيل: ثمان وسبعين. قد ذهب بصره وهو آخر من مات من البدريين. قال ابن عبد البر -رحمه الله- أيضاً: وهذا إنما يصح على قول من قال توفي سنة ستين أو بعدها على. انظر: الاستيعاب وهذا إنما يصح على قول من قال توفي سنة ستين أو بعدها على. انظر: الاستيعاب

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": وليقل.

افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلّم على النبيّ ﷺ\*(۱) وليقل اللهم إنّى أسألك من فضلك»(۲).

• ١٢٨ - حدثنا (٣) صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، والصغاني، قالا: نا ابن أبي مريم (١٠)، نا سليمان بن بلال، قال: حدثني ربيعة، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، قال: سمعت أبا حميد، أو أبا أسيد يقول عن النبي الله ، بمثله (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين النحمين سقط من "م".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن حامد بن عمر البكراوي، عن بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية به. انظر: صحيح كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يقول إذا دخل المسجد ١٩٥/١. دون قوله: «فليسلم على النبي على».

وهو حسن بهذا الإسناد وقد ذكره أبو داود، وابن حبان، والبيهقي بالإسناد نفسه وقال البيهقي بعد سياقه سند يحيى بن يحيى، عن سليمان بن بلال به: إلا أنّه لم يذكر فليسلم، وقد رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وعن حامد ابن عمر، عن بشر بن المفضل، على لفظ حديث يحيى بن يحيى ولفظ التسليم فيه محفوظ اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة هي أخرجه ابن ماجه برقم ٧٧٧، وابن حبان برقم ٧٤٠٧، والحاكم حديث أبي هريرة هي أخرجه ابن ماجه برقم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة ٥٠: إسناده صحيح رجاله ثقات. انظر: سنن أبي داود ٣١٧/ برقم ٥٣٥، وصحيح ابن حبان ٥/٩٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٣١٧/١

<sup>(</sup>٣) هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م": وحدثنا.

<sup>(3) (</sup>ヒハイハン).

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيي ين يحيى، عن سليمان بن بلال به. انظر:

المعمان بن بشير ببيت المقدس (۱۲۸۱ – ز – حدثني (۱ محمد بن النعمان بن بشير ببيت المقدس (۲)، قال: نا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي (۱)، نا عبد العزيز (۱)، عن ربيعة، عن عبد الملك بن سويد، عن أبي حميد الساعدي الله أنّ النبيّ كان يقول المسجد – إذا دخل المسجد –: «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهّل لنا أبواب رزقك» (۵).

١٢٨٢ - حدثنا(١) أبو عبيد الله، نا عمى، أنا مخرمة بن بكير، عن

صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يقول إذا دخل المسجد برقم ٢٨، 1/ ٤٩٤. وقال مسلم -رحمه الله- بإثره: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول: وأبي أُسيد. اه. يعني أن يحيى الحماني رواه بواو العطف، وأن يحيى بن يحيى رواه بأو التي للتردد، ولم ينفرد الحماني بذلك فقد أخرجه الإمام أحمد، والنسائي، وابن حبان، عن سليمان بن بلال بواو العطف كما ذكر مسلم -رحمه الله- عن الحماني. انظر: المسند ٢٥/٧٤، ٥/٥٤٥ وسنن النسائي ٢٥/٥، ٢٠٤٥، وصحيح ابن حبان ٥/٣٩٨ برقم ٢٠٤٩.

<sup>(</sup>١) هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م": وحدثني بالواو.

<sup>(</sup>٢) هو المقدسي.

<sup>(</sup>٣) الأويسي -بضم الألف وفتح الواو وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها- نسبة إلى أويس بن سعد بن أبي سرح العامري. انظر: اللباب ٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) هو الدراوردي وقد صرّح به عند أبي داود -رحمه الله-.

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن، ولم أجد من أخرجه بمذا اللفظ غير المصنف -رحمه الله-.

<sup>(</sup>٦) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": أخبرنا.

أبيه، عن حمران قال: توضأ عثمان (ﷺ)(١) يوماً وضوءًا حسناً، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: ((من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنب)(١).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>۲) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه برقم ۱۲، انظر: صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه برقم ۲۰۸/۱.

باب(۱) بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد قبــل أن يجلس، /(ل١/١٨٤/١) وعلى القادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّى فيه ركعتين ثم يرجع إلى منزله.

الم ۱۲۸۳ – حدثنا يونس [بن عبد الأعلى] (٢)، وشعيب بن عمرو، قالا: نا سفيان (٣) بن عيينة، عن عثمان بن أبي سليمان (٤)، وابن عجلان (٥)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (٢)، عن عمرو بن سُلَيْم الزرقي (٧)، عن أبي قتادة الله عن النبيّ الله قال: «إذا دخل أحدكم

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) (سفيان) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) هو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم المكي.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن عجلان القرشي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٦) أبو الحارث الأسدي المدني.

<sup>(</sup>٧) الزرقي -بضم الزاي وفتح الراء وفي آخرها القاف- نسبة إلى بني زريق بطن من الخزرج. انظر: اللباب ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٨) أبو قتادة هو فارس رسول الله الله الله الحرف بذلك اختلف في اسمه فقيل: الحارث، وقيل: عمرو، وقيل: النعمان بن ربعي -بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهلمة ابن بلدمة -بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة- السلمي -بفتحتين- الأنصاري المدني، شهد أحدًا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدراً، ومات سنة ٥٥ه على الأصح والأشهر انظر: الاستيعاب ١٦١/٤، واللباب ١٢٩/٢، وتوضيح المشتبه ٥/٠٤، والإصابة ١٥٨/٤، والتقريب ص٦٦٦٠.

المسجد فليركع ركعتين من قبل أن يجلس (١).

الم ۱۲۸٤ - أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى] (٢)، أنا ابن وهب، ح وحدثنا الصاغاني، نا (٣) منصور بن سلمة (٤) جميعاً عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير (٥)، عن عمرو بن سليم بمثله (٢).

۱۲۸۵ حدثنا الصاغاني، نا يحيى بن أبي بكير ومعاوية بن عمرو (٧)، قالا: نا زائدة، قال: نا عمرو بن يحيى الأنصاري (٨)، [حدثني محمد بن

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم – رحمه الله تعالى – عن عبد الله بن مسلمة، وقتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك، وعن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأخما مشروعة في جميع الأوقات، برقم ۲۹، ۲۹، ۹۹۱. وأخرجه البخاري – رحمه الله تعالى – عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين برقم ٤٤٤، ٥٣٧/١ مع الفتح.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط": أبنا.

<sup>(</sup>٤) هو أبو سلمة منصور بن سلَمة -بفتح اللام- الخزاعي.

<sup>(</sup>٥) (ابن الزبير) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٢٨٣ السابق وتخريجه.

وهو في موطأ الإمام مالك برقم ٥٧، كتاب قصر الصلاة في السفر باب انتظار الصلاة والمشى إليها، ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٧) هو معاوية بن عمرو بن المهلّب الأزدي.

<sup>(</sup>٨) هو عمرو بن يحيى بن عُمارة الأنصاري المازني المدني، مات سنة ١٤٠ه، ع وثقه

الجمهور، وقال الدارمي عن ابن معين: صويلح وليس بالقوي، وقد بين ابن أبي مريم سبب تضعيف ابن معين له حيث قال: قال ابن معين: ثقة إلا أنّه اختلف عليه في حديثين: حديث «الأرض كلها مسجد»، وحديث «كان يسلّم عن يمينه». قال الحافظ ابن حجر: لم يخرج له البخاري واحدًا منهما. اهد. وكذلك مسلم، وقد احتج به الجماعة. انظر: تاريخ الدارمي ص١٣٨، وقذيب الكمال ٢٩٥/٢٢، والتهذيب المحماعة. الساري ٢٣٤.

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ وقد أثبته من «صحيح مسلم» ورجاله لابن منحويه، وحبًّان -بفتح الحاء المهلمة- انظر: رحال صحيح مسلم ۸۱/۲، وتوضيح المشتبه ۱۲۲/۲.

<sup>(</sup>٢) خلدة -بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وفتح الدال المهملة تليها هاء- انظر: توضيح المشتبه ٤٣٨/٣، والتقريب ص٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن عليّ، عن زائدة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنّها مشروعة في جميع الأوقات، برقم ٧٠، ٩٥/١.

- ۱۲۸۲ حدثنا أبو داود الحراني، نا أبو علي الحنفي، نا شعبة، ح وحدثنا/(۱) يونس بن حبيب، نا أبو داود، ح

وحدثنا الصاغاني، نا أبو النضر كلهم قالوا: نا شعبة، عن محارب بن دثار (۲)، قال: سمعت حابر بن عبد الله –رضي الله عنهما – يقول: كنّا مع النبيّ في سفر فلما قدمنا المدينة أمرني أن أدخل المسجد فأصلي ركعتين /(ل ١٨٤/١/ب) قال: فصليت ركعتين. وهذا (٣) لفظ أبي النضر. وقال أبو داود: ائت المسجد فصل فيه ركعتين. وقال أبو علي في حديثه: قال لي النبيّ في حين اشترى مني البعير: «اذهب، فصل فيه ركعتين» قال شعبة: وكان قدم من سفر (٤).

<sup>(</sup>۱) (ك١/٧٨٢).

<sup>(</sup>۲) محارب -بضم أوله وكسر الراء - ابن دثار -بكسر الدال المهملة وتخفيف المثلثة - السدوسي الكوفي، مات سنة ١١٦ه، ع، أحد الأئمة الأثبات. وثقه الإمام أحمد، وابن معين، والرازيان، والنسائي، وآخرون، وتفرد ابن سعد بقوله: وله أحاديث ولا يحتجون به... وتعقب ابن حجر قوله هذا بقوله: بل احتج به الأئمة كلهم... وقال الإمام الذهبي: وهو حجة مطلقاً. انظر: الطبقات ٢٠٧/٦، وتمذيب الكمال الامام الذهبي: وهو حجة مطلقاً. انظر: الطبقات ٢٥٥/٢، وتبصير المنتبه ١٣٤٢/٤، والكاشف ٢٤٣/٦، وتبصير المنتبه ١٣٤٢/٤، والتقريب ص٢٥٠، وهدي الساري ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": هذا، بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، برقم ٧٢، ٧١، ٤٩٦/١.

عبد الوهاب يعني (۱) ابن عبد الجيد، نا عبيد الله -يعني (۲) ابن عمر-، عن عبد الوهاب يعني (۱) ابن عبد الجيد، نا عبيد الله -يعني (۲) ابن عمر-، عن وهب بن كيسان، عن حابر الله قال: خرجت مع رسول الله قف غزاة فأبطأ بي جملي وأعيى، [فتخلفت] (۲) فأتى عليّ رسول الله قفال لي: «جابر». قلت: نعم. قال: «ما شأنك»؛ قلت: أبطأ بي جملي وأعيى فتخلفت. (فنزل) (۱)، فحجنه بمحجنه (۱)، ثم قال: «اركب» فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله ق وقدمت بالغداة فجئت نعم. -وذكر الحديث- ثم قدم رسول الله وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: «الآن حين قدمت؟» قلت: نعم. قال: «فجئت على باب المسجد، فقال: «الآن حين قدمت؟» قلت: نعم. قال: «فدع جملك وادخل فصل ركعتين». قال: فدخلت فصليت. وذكر (۱) الحديث (۱).

<sup>(</sup>١) (يعني) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) (يعني) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) (فتخلفت) سقطت من "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٤) هكذا في "ك" و"ط" وصحيح البحاري. وفي "الأصل" و"م": فنزلت.

<sup>(</sup>٥) حجن من باب نصر أي طعن، والمحجن وزان مقود عود في طرفه اعوجاج مثل الصولحان، وقال ابن دريد: كل عود معطوف الرأس فهو محجن. انظر: المصباح المنير ص٤٧، والفتح ٣٢١/٤.

<sup>(</sup>٦) (وذكر) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي به.

۱۲۸۸ حدثنا یوسف بن مسلم، نا حجاج بن محمد (۱)، عن ابن جریج، قال: أخبرني ابن شهاب، ح

وحدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق، وسليمان بن سيف<sup>(۲)</sup>، قالوا: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، ح

وحدثنا الدبري، أنا عبد الرزاق، أنا ابن حريج، قال: حدثني ابن شهاب، أن عبد الحرحمن بن عبد الله بن كعبب ""، حدثه عن أبيه [أنيه] (أنا عبد الله بن كعب، عن كعب بن أبيه] (أنا أنّ رسول الله على كان لا يقدَم من سفر (۱) إلا نهارًا في

انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، برقم ٧٣، ٢٩٦/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب به. انظر: صحيحه، كتاب البيوع، باب شراء الدواب، والحمير برقم ٢٠٠٧، ٢٠٠٤ مع الفتح.

<sup>(</sup>١) (ابن محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هو أبو داود الحراني.

<sup>(</sup>٣) أبو الخطاب الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٥) الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>٦) هو كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي -بفتح السين المهلمة واللام-صحابي مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم.... انظر: الاستيعاب ٣/٢٨٦، والإصابة ٣٠٢/٣، والتقريب، ص٤٦١.

<sup>(</sup>ソ) (ピハハハア).

الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه(١).

[قال أبو عوانة] (٢) -رحمه الله-: يعارض هذا الحديث ما حدثنا به يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك [بن أنس] (٢)، عن أبي سهيل (١٤)، عن أبيه، عن طلحة [بن عبيد الله] (٥) الله قال: جاء أعرأبي إلى النبي /(ل ١ / ٥ / ١ / أ) ﷺ (فقال)(١): يارسول الله، أخبرني ماذا فرض الله على العباد؟ قال: «الصلوات الخمس إلا ن تطوع شيئاً» وذكر الحديث<sup>(١)(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى عن أبي عاصم به، وعن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه برقم ٧٤، ٧٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٣) (ابن أنس) لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٤) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقو فتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٦) هكذا في "ك" و"ط" وفي "الأصل" و"م": قال.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم ٨، ١٠/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام برقم ٤٦، ١٠٦/١ مع الفتح.

<sup>(</sup>٨) والصواب أنَّه لا تعارض بين الحديثين فقد قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر لمن دخل المسجد بصلاة ركعتين للندب، ونقل ابن بطال

عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه... اه. وإثمّا أتى التعارض بين هذين الحديثين من جهة تبويب المصنف حرحمه الله تعالى حيث قال: بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد، وقد خالفه في ذلك ابن قدامة حرحمه الله تعالى فقال: ويسنّ لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين... وقال النووي حرحمه الله الله المسجد وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأخما مشروعة في جميع الأوقات، وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المغني مشروعة في جميع الأوقات، وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المغني مشروعة مشرح النووي ٢٤٠/٦، والفتح ٢/٧١٥.

## بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء أبواب الصلوات وما فيها،

## من ذلك فضل () صلاة الجماعة مع الإمام () على صلاة الفذّ وفي السوق.

۱۲۸۹ – أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح

• ١٢٩ - حدثنا أبو أمية، نا أبو أيوب(١)، نا إبراهيم بن سعد، عن

<sup>(</sup>١) وفي "الأصل" و"م": «وفضل» -بالواو- وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": «مع إمام» -بالتنكير-.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط": «ثنا».

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ بتذكير العدد وهو خطأ، والصواب «بخمسة» كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد وموضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٢٤٥، ٢٤٩/١. وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، برقم ٢، ٢٩/١.

<sup>(</sup>٦) هو سليمان بن داود الهاشمي.

الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة الله عن النبي الله بمثله «بخمس (۱) وعشرين جزءًا» ((۲).

الاعلى قال: أنا ابن وهب، أنا وهب، أنا أفلح بن حميد (٣)، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن سلمان الأغرّ، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله المحماعة تعدل (حمساً) (٤) وعشرين صلاة على صلاة الفذّ) (٥).

۱۲۹۲ حدثنا الصائغ بمكة وعباس الدوري (۱)، قالا: نا حجاج بن محمد قال: قال /(ل۱/۱۸٥/ب) ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار (۷)، أنَّه بينا هو حالس مع نافع بن جبير بن مطعم، إذ مرّ بحما

<sup>(</sup>۱) هكذا في جميع النسخ بتذكير العدد وهو خطأ، والصواب بخمسة كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث (١٢٨٩) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الرحمن الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ «خمس» بالرفع وهو خطأ، والصواب «خمساً»؛ لأنّه مفعول به لتعدل.

<sup>(°)</sup> وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن أفلح به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٢٤٧، ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" و "ط": «حدثنا عباس الدوري والصائغ بمكة».

<sup>(</sup>٧) أبو الخوار -بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو- المكي مولى بني عامر. انظر: توضيح المشتبه ٥٠٥/٢، والتقريب، ص٤١٦.

(أبو عبد الله حتن زيد بن زبَّان مولى الجهنيين)(١)، فدعاه نافع فقال: سمعتُ خمس وعشرين صلاة يصليها وحده $^{(7)}$ .

٣٩٢ - أخبرنا يونس [بن عبد الأعلى](٢)، أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح

وحدثنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضى الله عنهما- أنّ رسول الله على قال: «صلاة الجماعة تفضل  $[ab_{N}]^{(i)}$  صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة $ab_{N}^{(o)}$ .

<sup>(</sup>١) ووقع في جميع النسخ (أبو عبد الرحمن ختن زيد بن حيان الجهني) وفي هامشها كتب على كلمة "حيان" لعله زبّان، وهو صواب، وهذا التصويب من صحيح مسلم وتحفة الأشراف.

وزبان -بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة وأبو عبد الله هو سلمان الأغرّ. انظر: صحيح مسلم ٥/٠٥١، وتحفة الأشراف ١٠١/١، وشرح النووي، ٥/٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن عبد الله، ومحمد بن حاتم كلاهما عن حجاج بن محمد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٢٤٨، ٢،٥٠/١.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) (على) لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم ٢٤٩، ٢٠٠/١.

الحراني، قالوا: نا محمد بن عبيد، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر حرضي الله عنهما أنّ رسول الله الله الله الله الله الجماعة تفضل على صلاة أحدكم بسبع وعشرين درجة (().

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي الله: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال النبي الله: «رصلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة».

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة برقم ٦٤٥، ١٣١/٢ مع الفتح. وهو في الموطأ برقم ١، ١٢٩/١، كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، كلاهما عن يحيى، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم ٢٥٠، ٢/١،٤٥١.

<sup>(7) (</sup>ヒハタハン).

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، وابن غير به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، ١/١٥٤، وعنده: «سبع وعشرون درجة». قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله تعالى -: وعامة من روى عن النبي على إنّما قالوا: «خمساً وعشرين» إلا ابن عمر شه فإنه قال: «بسبع وعشرين».

الأعمش، عن الأعمش، عن المرب المرب المرب المرب المرب الأعمش، عن الأعمش، عن المرب الم

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق، عن عبد الله العمري، عن نافع فقال فيه: «خمس وعشرون» لكن العمري ضعيف، ووقع عند أبي عوانة -رحمه الله- في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع، فإنه قال فيه بخمس وعشرين، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة، وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان، عن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع، وأما غير ابن عمر -رضي الله عنهما- فصح عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن مسعود، وغيرهم في وترجع الروايات كلها في هذا الباب -إلى الخمس والسبع اه، ثم ذكر أوجه الجمع بينهما ومنها؛ أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. انظر: حامع الترمذي القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. انظر: حامع الترمذي

<sup>(</sup>١) وفي "ك" و"ط": «قال رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وقع في جميع النسخ: «بضع» وهو خطأ. وهذا التصويب من صحيح الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب جميعاً، عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة برقم ٢٧٢، ٢٧١، ٤٥٩/١.

**۱۲۹۷** حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن الأعمش، سمعت أبا صالح، فذكر مثله (۱).

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة برقم ٢٤٧، ١٣١/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن ابن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن شبعة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ٥٩/١.

#### باب<sup>(۱)</sup> بيان فضل صلاة الفجر والعشاء في جماعة، ﴿ك١٨٦/١﴾ والتشديد في تركهما في الجماعة.

۱۲۹۸ – حدثنا أبو أمية، نا أبو نعيم، وعبد الصمد بن حسان (۲)، ح

وحدثنا محمد بن حيويه، أنا<sup>(۳)</sup> أبو نعيم قالا: نا سفيان<sup>(٤)</sup>، عن عثمان بن حَكِيم<sup>(٥)</sup>، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة<sup>(٢)</sup>، عن عثمان بن عفان عثمان بن حَليم قال: قال رسول الله الله الله العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة،)(٧).

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>۲) المروزي، ويقال: المروروذي، أبو يحيى، مات سنة عشر، وقيل: إحدى عشرة ومائتين. قال أبو حاتم: «صالح الحديث صدوق». وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الإمام البخاريّ «كتبت عنه وهو مقارب». وقال الإمام الذهبيّ: «صدوق إن شاء الله تعالى، يقال: تركه أحمد، ولم يصحّ هذا». انظر: التاريخ الكبير، ٢/٥٠١، والجرح والتعديل، ٢١/٥، والثقات، ٨/٥١٤، والميزان، ٢٢/٢، والمغني، ٢٩٥/٢، واللسان، ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط": «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) هو الثوري.

<sup>(</sup>٥) أبو سهل الأنصاري المدني، ثم الكوفي.

<sup>(</sup>٦) الأنصاري النجاري القاصّ.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن محمد بن عبد الله الأسدي، وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق جميعًا، عن سفيان به. انظر:

رياد، نا عثمان بن حَكِيم، نا عبد الرحمن بن أبي عمرة، قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب، قال: فقعد وحده، عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب، قال: فقعد وحده، قال: فاغتنمت ذاك منه، قال: فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله على يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف (الليل)(")، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنّما صلى الليل)،

• • ٣ ٠ - حدثنا عليّ بن حرب، نا أبو معاوية، ووكيع، ح وحدثنا ابن عفان، نا ابن نمير، ح

وحدثنا أبو داود الحراني، نا محمد بن عبيد كلهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة شه قال: قال النبي الله القل الصلاة على المنافقين العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما

صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ٤٥٤/١.

<sup>(</sup>١) وفي "ك" و"ط": «أبنا».

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القرشي التيمي.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "ك" و"ط" وصحيح مسلم. وفي "الأصل" و"م": «ليلة».

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة بن سلمة المخزومي، عن عبد الواحد بن زياد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة برقم ٢٦٠، ٢٥٤/١.

ولو حبواً (١) (١).

<sup>(</sup>١) الحبو، يقال: حبا الصغير يحبو حبواً، وهو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه. انظر: الصحاح ٢٣٦/٦، والمصباح المنير ص٤٦، والنهاية ٣٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها برقم ٢٥٢، ٢٥١،١

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، برقم ٢٥٧، ١٤١/٢ مع الفتح.

## باب(۱) بيان إيجاب إتيان الجماعة لصلاة الفريضة(۲) إذا نودي بها بسكينة ووقار، وحظر السعي إليها، والنهي عنها في بيته، والترجمة أطول منه(۲).

١ • ١٣ • - حدثنا علي بن حرب، نا أبو معاوية، ح

وحدثنا<sup>(۱)</sup> الحسن بن عفان، نا ابن نمير، /(ل١٨٦/١/ب) قالا: نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة شه قال: قال النبي شه: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حُزَم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحَرِّق عليهم بيوتهم بالنار»(°).

٢ • ١٣ - حدثنا عمار، نا محمد بن عبيد، عن الأعمش بنحوه (١).

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و "ط": «والفريضة».

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(19・/1</sup>が)(と)

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث (١٣٠٠) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث (١٣٠٠) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٧) ووقع في جميع النسخ «أحاديثاً» بالتنوين، وهو خطأ، والصواب «أحاديث»، كما في

فتياني أن يستعدوا لي بحُزَمِ من حطب، ثم آمر رجلاً يصلى بالناس، ثم  $^{(7)}$ نحرّق بيوتاً $^{(1)}$  على من فيها

\$ • ٣ ١ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان بن عیینة، ح

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح وحدثنا أبو إسماعيل، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عليه أنّ رسول الله علي قال: ((والذي نفسى بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فَيُحتطب، ثم آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم(") فأحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنَّه يجد عظمًا سميناً أو مرماتين ('') حسنتين لشهد العشاء...

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، ومصنف عبد الرزاق، وفي صحيح مسلم؛ «ثم تَحرَّق يبوتٌ».

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٢٥٣، ٢٥٢/١. وهو في المصنف برقم ١٩٨٤، ١٩٧١.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": «أقوام».

<sup>(</sup>٤) «مرماتان» تثنية مرماة -بكسر الميم- وحكى الفتح، وهو الظَّلف، قال أبو عبيد: هو ما بين ظلفي الشاة، قال: ولا أدري ما وجهه إلا أنَّه هكذا يفسر، قال ابن الأثير: يريد به حقارته. انظر: غريب الحديث ٢٠٢/٣، والصحاح ٢٣٦٣/٦، والنهاية ٢٦٩/٢، والفتح ١٢٩/٢.

هذا لفظ حديث (۱) مالك، وأما حديث ابن عيينة، فإنّه قال: إنّ رسول الله على فقد ناسًا في بعض الصلوات، فقال: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرّقوا عليهم بحُزَم /(ل ١/١٨٧/١) الحطب بيوتهم. ولو علم أحدهم أنّه يجد عظمًا. وذكر نحوه (٢).

• • • • • • • حدثنا هلال بن العلاء، نا موسى بن مروان (٣)، ح وحدثنا فضلك الرازي (٤)، نا قتيبة وأيوب بن محمد الرَقِّي (٥)، قالوا: نا مروان بن معاوية الفزاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم (٢)، عن

<sup>(</sup>١) (حديث) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها برقم ٢٥١/١، ٤٥١/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة برقم ٦٤٤، ١٢٥/٢ مع الفتح. وهو في الموطأ -رواية الليثي - كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ برقم ٣، ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) هو موسى بن مروان أبو عمران البغدادي التمار.

<sup>(</sup>٤) النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) أبو محمد مولى ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٦) العامري، روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات ١٤٢/٧، ورجال صحيح مسلم

يزيد بن الأصم (')، عن أبي هريرة الله قال: جاء رجل أعمى إلى النبي الله فقال: يارسول الله، إنَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ('')، فسأل النبي الله أن يرخص له في بيته فرخص له، فلمّا ولّى دعاه فقال: ((هل تسمع النداء للصلاة؟)، قال: نعم. قال: ((فأجب)).

هذا حديث  $(^{"})$  هلال بن العلاء، وقتيبة وأيوب قالا: عن مروان، عن عبيد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم  $(^{(3)})$ .

الصاغاني ومحمد بن إبراهيم (7) الصاغاني ومحمد بن إبراهيم الطرسوسي، قالا: نا أبو نعيم، قال: نا أبو عميس (7)، قال: سمعت على بن

١٢/٢، وتهذيب الكمال ٩ / ٦٥/١، والكاشف ٢٨١/٢، والتقريب، ص٣٧٢.

<sup>(</sup>١) هو أبو عوف كوفي نزل الرَّقَّة.

<sup>(7) (</sup>とハリア).

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و "ط": وهذا لفظ حديث.

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م": وفي "ك": عن عبيد الله، عن يزيد بن الأصم. وفي "ط" عن عبيد الله بن يزيد بن الأصم وهو خطأ. وأراد المصنف -رحمه الله تعالى- أن يبين أن قتيبة وأيوب ينسبان عبيد الله إلى حده.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن إبراهيم، وسويد بن سعيد، ويعقوب الدورقي، كلهم عن مروان الفزاري، به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسحد على من سمع النداء، برقم ٢٥٥، ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٧) أبو عميس - بمهملتين مصغر - هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود

قال أبو أمية: في الصف<sup>(٦)</sup>.

الهذلي. انظر: توضيح المشتبه ٣٦٤/٦، والتقريب، ص٣٨١.

<sup>(</sup>١) هو عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط": «وماكان رجل».

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم: «ويحط عنه بها».

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ. وفي صحيح مسلم: «ولقد كان الرحل يؤتى به».

<sup>(</sup>٥) يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين؛ إذا كان يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله. انظر: الصحاح ٢٥٣٤/٦.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الفضل بن دكين به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى برقم ٢٥٧، ٢٥٣/١.

ابن ابن السنة، نا محمد بن بعمد بن رجاء بن السندي (۱۳۰۷ أي شيبة، نا محمد بن بشر العبدي (۱۳۰۷ نا زكريا بن أبي زائدة، نا عبد الله بن عمير (۱۳۰۷)، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله الله الله وأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلِم نفاقه أو مريض، ليمشي (۱۳۰۷) بين الرجلين حتى يأتي الصلاة، فقال: إنّ رسول الله علمنا سنن الهدى، وإنّ (۱۳۰۵) من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه (۱۳۰۵).

۱۳۰۸ حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، وبشر بن موسى بن عمر بن عميرة (۲)، قال: نا الحميدي، قال: نا سفيان، قال: حدثني عمر بن

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الإسفراييني مات سنة ۲۸٦ه، قال ابن أبي حاتم: صدوق، وقال الحاكم: كان ديّنا ثبتًا مقدماً في عصره. انظر: الجرح والتعديل ۸۷/۸، والسير ۲/۱۳، ووشدرات الذهب ۱۹۳/۲.

<sup>(</sup>٢) النسبة لم تذكر في "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن عمير بن سويد الكوفي.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، وبين كلمة «مريض» وجملة «ليمشي» علامة لتخريج الساقط أو علامة للحق، وما رأيت على الهامش شيئاً، وفي صحيح مسلم -رحمه الله-: «أو مريض، إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى يأتى الصلاة».

 <sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل" و"م" و"ط". وفي "ك": «فإن».

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى برقم ٢٥٦، ٢٥٦١.

<sup>(</sup>٧) هو بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عَمِيرة أبو علي الأسدي البغدادي.

سعيد بن مسروق الثوري<sup>(۱)</sup>، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي<sup>(۲)</sup>، عن أبيه، قال: سمعت أبا هريرة عليه ورأى رجلاً يجتاز المسجد خارجاً بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم الأذان.

٩ • ١٣ - حدثنا أحمد بن عثمان الأودي(١)، نا جعفر بن عون(٥)،

<sup>(</sup>١) أخو سفيان الثوري.

<sup>(</sup>٢) واسم أبي الشعثاء -سليم بن أسود- والمحاربي -بضم الميم وفتح الحاء المهلمة وسكون الألف وكسر الراء المهلمة وفي آخرها باء موحدة- نسبة إلى قبيلة محارب وإلى الجد، الكوفي. انظر: الأنساب ٢٠٧٥، واللباب ١٧٠/٣.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي عمر المكي، عن سفيان بن انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن برقم ٢٥٩، ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي -بفتح الألف وسكون الواو وفي آخرها الدال المهملة - نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج. انظر: اللباب ٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) الكوفي.

عن أبي العميس، عن أبي صَحْرة جامع بن $\binom{(1)}{1}$  شدّاد $\binom{(1)}{1}$ ، عن أبي الشعثاء، قال: خرج رجل من المسجد بعد ما نودي بالصلاة، فقال أبو هريرة ﷺ: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ 🤍

• ١٣١ - حدثنا الغَزِّي، نا الفريابي، ح

وحدثنا عمّار بن رجاء، نا يعلى (٤)، قالا: نا سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر<sup>(°)</sup>، عن أبي الشعثاء قال: كنّا مع أبي هريرة رضي فأقيمت<sup>(1)</sup> الصلاة، فخرج رجل، فقال أبو هريرة الله: أما هذا فقد عصبي أبا القاسم ﷺ(۲) / (ل ١/١٨٨/١)

<sup>(1)(</sup>ヒハイヤア).

<sup>(</sup>٢) الكوفي.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي الشعثاء به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذِّن المؤذن برقم ٢٥٨، ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) هو ابن عبيد الطنافسي.

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن مهاجر بن جابر البحلي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": «فأقيم»، بدون تاء.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث ١٣٠٩ السابق وتخريجه، إلا أن عنده: فأذن المؤذن، بدل فأقيمت الصلاة. وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ، وقد تابعه جامع بن شداد، وأشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي الشعثاء به. وهما ثقتان. انظر: الحديث ١٣٠٨، و ١٣٠٩ السابقين وتخريجهما.

النبي المراح المباس (۱ الغزى، نا الفريابي، نا سفيان، عن حالد الحذاء (۲)، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث الله قال: أتى رجلان النبي الخيريدان السفر، فقال النبي الله النبي الذا أنتما خرجتما، فأذّنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما)، (۱).

۱۳۱۲ - [حدثنا أبو أمية نا قبيصة، نا (٤) سفيان بإسناده والله قال: جئت أنا ورجل إلى النبي الله فقال: ((إذا سافرتما فأذّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما)) (٢)(٧).

السائغ بمكة، نا عفان، نا وهيب، ومسدد، قالا: نا عفان، نا وهيب، ومسدد، قالا: نا يزيد بن زريع، كلاهما(^) عن حالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن

<sup>(</sup>١) الكنية لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث ١٠١٨ السابق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" و"ط" عن.

<sup>(</sup>٥) في "ك" و"ط"<sub>((</sub>بمثله)).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– انظر: الحديث ١٠١٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٨) هكذا ورد سياق هذا الإسناد في جميع النسخ، وهو خطأ، لأن مسددًا من شيوخ الصائغ، وليس من شيوخ عفان، فيكون معطوفاً على جملة "نا عفان"، وخالد الحذاء يروي عنه في هذا الإسناد وهيب ويزيد بن زريع، فيكون السياق الصحيح للإسناد هكذا: "حدثنا الصائغ بمكة، نا عفان، نا وهيب. وحدثنا مسدد، نا يزيد بن زريع، كلاهما قالا: عن خالد الحذاء.

الحويرث علم قال: أتيت النبي على أنا وصاحب لي، فلمّا أردنا الإقبال قال: (إذا حضرت الصلاة فأذّنا ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما))(١).

• ١٣١ - حدثنا الصغاني، نا شجاع بن الوليد(٣)، ح

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– انظر: الحديث ١٠١٧ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ٤٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بدر السَكوني الكوفي.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ٤٦٤/١، وشجاع بن الوليد والأنصاري، وأبو خالد الأحمر لم يذكروا ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط أو بعده، ولكن قد شارك سعيدًا هنا أبو عوانة وشعبة وهشام في الرواية عن قتادة. والله أعلم.

 $7 171 - حدثنا<sup>(۱)</sup> الصائغ بمكة، نا عفان، ح وحدثنا هشام بن علي<math>^{(7)}$ ، نا داود بن شبيب $^{(7)}$ ، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أبو الوليد، قالوا: نا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة /(ل١/١٨٨/ب) عن أبي سعيد على عن النبي الله قال: «إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم».(١).

الأنْطَاكِي ( $^{\circ}$ )، نا الهيثم بن جميل، نا الميثم بن جميل، نا أبو عوانة، عن قتادة بمثل حديث همام ( $^{(1)}$ ).

أخرجوا أصحابنا حديث هشام الدستوائي/(٧) لأنّه أتم، وذكر فيه السفر.

<sup>(</sup>١) وفي "الأصل": وحدثنا بالواو.

<sup>(</sup>٢) هو هشام بن علي بن هشام السيرافي -بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء وبعد الألف فاء- نسبة إلى مدينة سيراف وهي من بلاد فارس على ساحل البحر ممّا يلي كرمان. أبو علي سكن البصرة مات سنة ٢٨٤ه. قال ابن حبان: مستقيم الحديث كتب عنه أصحابنا. ولم أقف عليه في غيره. انظر: الثقات حبان: مستقيم الحديث كتب عنه أصحابنا. ولم أقف عليه في غيره. انظر: الثقات ٢٣٤/٩، واللباب ٢٥/٢، والسير ٢١/١٣.

<sup>(</sup>٣) هو أبو سليمان الباهلي البصري.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– انظر: الحديث (١٣١٦) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) هو جعفر بن محمد.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث (١٣١٦) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>ソ) (ピハヤアア).

<sup>(</sup>١) النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث (١٢٧٨) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) (محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) التثويب هنا إقامة الصلاة. انظر: تاج العروس ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) وفي "الأصل" و"م": «ليمشي» بإثبات الياء وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم «سبقك».

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى عن قتيبة بن سعيد، عن الفضيل بن عياض، وعن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن هشام بن حسان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهى عن إتيانها سعياً برقم ١٥٤، ٢١/١.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ "فأتموا" وأقلها بلفظ "فاقضوا"، وإثمًا تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف في لفظة منه، وأمكن رد

الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهنا كذالك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ، ويرد بمعان أخرى، فيحمل قوله: "فاقضوا" على معنى الأداء فلا يغاير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية "فاقضوا" على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته... بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه، لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه... وقال صاحب تنقيح التحقيق حرحمه الله-: والصواب أنّه ليس بين اللفظين فرق فالقضاء هو الإتمام في عرف الشارع. انظر: تنقيح التحقيق ١١٩/٢، ونصب الراية ٢/٠٠٠، والفتح ١١٩/٢.

## باب الدليل على أن من صلّى المكتوبة وحده ليس عليه إعادتها وهو تارك لفضيلتها، وبيان الخبر المعارض لحديث يزيد بن الأصم هو الآخر الناسخ له.

• ١٣٢٠ حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي الكوفي (١)، وعبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قالا: نا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى شه قال: قال لي رسول الله شخ: «إنّ أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها مشياً /(ل ١/٩/١/أ) فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام»(١).

ا ۱۳۲۱ حدثنا مهديّ بن الحارث (۲)، نا مسدّد، نا بشر بن المُفَضَّل، ح \*وحدثني أبي -رحمه الله-، نا بكر بن خلف، نا بشر بن المفضل\*(٤)، نا خالد -يعني (٥)- الحذّاء، عن أنس بن سيرين (٢)، قال: سمعت جندب بن عبد الله علي يقول: قال رسول الله على: «من صلى الصبح فهو في

<sup>(</sup>١) النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث (١١٩٥) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) ما بين النحمين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) (يعني) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٦) أخو محمد بن سيرين.

ذمّة الله(۱) فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنّه من يطلبه من ذمته بشيء، يدركه فيكبه في نار جهنم». [واللفظ لمهديّ](۱)(۳)

المعبة، عن المعبن المعبة، عن المعبن المع

۱۳۲۳ حدثنا سعدان بن يزيد البزاز، نا إسحاق الأزرق، ويزيد جميعًا، ح

<sup>(</sup>١) الذمة -هنا- قيل: الضمان، وقيل: هي الأمان. انظر: الصحاح ١٩٢٥/٥، والمصباح المنير ص٨٠، والنهاية ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن نصر بن على الجهضمي، عن بشر بن المفضل به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة برقم ٢٦١، ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" و"ط": «أبنا».

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": «فمن أخفر ذمة الله». وأخفر إذا نقض عهده وذمامه والهمزة فيه للإزالة أي أزلت محفارته أي ذمامه، كأشكيته إذا أزلت شكايته. انظر: النهاية ٥٢/٢، ٥٣.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل، عن خالد، عن أنس بن سيرين به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، برقم ٢٦٢، ٢٥٤/١.

وحدثنا الدقيقي، وعمار/(۱) بن رجاء، قالا: نا يزيد بن هارون [قالا] (۲)، أنا داود بن أبي هند(۱)، عن الحسن (٤)، عن جندب بن سفيان (٥) عن النبي الله قال: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله، انظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله بشيء من ذمته»(١).

<sup>(1) (</sup>ك١/١٤٢).

<sup>(</sup>٢) (قالا) لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٣) واسم أبي هند دينار بن غُذافر، ويقال: طهمان القشيري البصري. عاش ٧٥ سنة، وتوفي سنة ١٤٠ه. حت م٤. أحد الأعلام، لكن قال أبو داود: «إلا أنه يخالف في غير حديثٍ». وقال ابن حبّان: «كان من خيار أهل البصرة، من المتقنين في الروايات، إلا أنه كان يهم إذا حدّث من حفظه. ولا يستحق الإنسان الترك بالخطإ اليسير والوهم اليسير، حتى يفحش ذلك منه». وقال الإمام الذهبي: «حجة، ما أدري ليم لم يخرج له البخاري». وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة متقنّ، كان يهم بأخرة». انظر: الثقات، ٢/٨٨، وتقذيب الكمال، ٢٠١٨، والميزان، ٢/١، والكاشف،

<sup>(</sup>٤) هو البصري.

<sup>(</sup>٥) هو جندُب بن عبد الله بن سفيان البجلي ، وقد نسب هنا إلى جده.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ٥١٥٥١. وقال أبو حاتم الرازي: لم يصح للحسن سماع من جندب -رحمه الله -. هكذا ورد الاسم "جندب" في كتاب المراسيل مهملاً، فإن كان المراد به جندب بن عبد الله البحلي -كما فهمه محقق صحيح ابن حبان - فلا يثبت ما قاله أبو حاتم -رحمه الله - من عدم صحة سماع الحسن منه، لأن الحسن -رحمه الله - قد صرح بالتحديث عنه تصريحاً عدم صحة سماع الحسن منه، لأن الحسن -رحمه الله - قد صرح بالتحديث عنه تصريحاً

المعث (۱۳۲۶ – حدثنا عمر بن شبة \*أبو زيد النميري\*(۱)، نا غندر، عن أشعث (۲)، عن الحسن، عن جندب الله، عن النبي الله قال: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنك الله بشيء من ذمته»(۱).

• ١٣٢٥ - حدثنا الصاغاني، نا أبو همام بن أبي بدر(١)،

مؤكدًا مرتين عند مسلم -رحمه الله- فقال: إي والله، لقد حدثني بمذا الحديث جندب عن رسول الله في هذا المسجد. وقال أيضا: حدثنا جندب بن عبد الله البحلي في هذا المسجد فما نسينا، ومرة عند البخاري -رحمه الله-. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المراسيل ص٤٢، وصحيح البخاري مع الفتح ٢٢٦/٣ برقم ١٣٦٤، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه برقم ١٨٠، والذي يليه، ١٠٧/١، وصحيح ابن حبان ٥٩٠٥ برقم ٣٦/٥، وتحفة الأشراف ١٨/٢.

(١) ما بين النحمين لم يذكر في "ك" و"ط".

(٢) هكذا ورد "أشعث" مهملاً في جميع النسخ، ولم يتبين لي من هو فإن هناك ثلاثة بمذا الاسم يحدثون عن الحسن وهم:

أشعث بن سوار الكوفي، مات سنة ١٣٦ه، قال الإمام الذهبي: صدوق لينه أبو زرعة. وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف، روى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومسلم متابعة.

وأشعث بن عبد الله بن جابر البصري وهو ثقة.

وأشعث بن عبد الملك الحمراني، البصري، وهو ثقة أيضاً. ولم يذكروا ضمن شيوخ غندر، ولا هو من تلاميذهم. والله أعلم. انظر: الكاشف ٢٥٣/١، والتقريب، ص١١٣٠.

(٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث ١٣٢٣ السابق وتخريجه.

(٤) هو الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السَّكوني الكوفي.

ابراهیم بن ابراهیم بن اسلیمان بن داود (۱۳۲۹ حدثنا أبو أمیة، نا سلیمان بن داود (۱۳۲۹ مین عتبان بن سعد، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربیع هی عن عتبان بن مالك هی أن النبی شی أتاه في منزله، فقال: «أین تحب أن أصلی مالك من بیتك؟» قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبی شی وصفنا (۱۳۷۰ خلفه، وصلى ركعتین (۸).

<sup>(</sup>١) الجُعفي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن جحادة -بضم الجيم وتخفيف المهملة- الكوفي. انظر: التقريب، ص٤٧١.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: ١٣٢٣ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) الطيالسي.

<sup>(°)</sup> هو محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو أبو محمد الأنصاري الخزرجي. روي عنه أنّه عقل رسول الله على مج مجة من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين، وحلّ روايته عن الصحابة. مات سنة ٩٩ه ها. انظر: الإصابة ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>٦) عتبان -بكسر أوله وسكون المثناة، ثم موحدة مفتوحة وآخره نون- ابن مالك بن عمر عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي صحابي شهير آخى النبي على بينه وبين عمر -رضي الله عنهما-. مات في خلافة معاوية ... انظر: الإصابة ٤٥٢/٢، وتبصير المنتبه ٩٢٦/٣، والتقريب، ص٣٨٠٠.

<sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: «فقمنا وراءه». وفي صحيح البخاري: «فقمنا فصففنا».

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن حرملة بن يحيى التحيبي، عن ابن وهب، عن

۱۳۲۷ - حدثنا محمد بن عُزَيز الأيلي (١)، عن سلامة (٢)، عن عقيل، ح

وحدثنا أبو يوسف الفارسي، نا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أحبرني محمود بن الربيع ، أنّ عتبان بن مالك ، وهو من أصحاب النبي ممن شهد بدراً من الأنصار – أتى رسول الله في فقال: يارسول الله، إنّي أنّكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يارسول الله، أنّك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله في: «سأفعل

يونس، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر برقم ٢٦٣، ٢٥٥/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن عفير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، برقم ١٩/١، ١٩/١ مع الفتح.

<sup>(</sup>١) محمد بن عُزَيز -بالعين المهملة وزايين مصغراً- ابن عبد الله أبو عبد الله مولى بني أمية ٢٩٦.

إن شاء الله على عتبان: فغدا رسول الله على الله على عبن ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله على فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: «أين تحب أن أصلى من بيتك»؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله على فكبّر فقمنا فصففنا فصلّى ركعتين، ثم سلم. قال: وحَبَسناه على خزيرة(١) صنعناها له، قال: فثاب في البيت رجال(٢)، من(٣) الدار ذو [و](٤) عدد، فاجتمعوا فقال (٥) قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن -أو ابن /(ل ١/١٩٠/أ) الدخشن؟(١)-

<sup>(</sup>١) خزيرة - بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة، ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء- نوع من الأطعمة، تصنع من لحم يقطع صغاراً، ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة... انظر: الصحاح ٦٤٤/٢، والفتح ١/١١، وتاج العروس ١١/١٥١.

<sup>(</sup>٢) (رجال) لم يذكر في "م".

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين. وفي "ك": «في»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الواولم ترد في "الأصل"

<sup>(</sup>٥) وفي "م": «فقالوا». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) "الدخيشن" -بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتانية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون، و"الدخشن" -بضم الدال المهملة والشين المعجمة وسكون الخاء بينهما- وحكى كسر أوله-، ويروى بالميم بدل النون ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح أن الصواب الدخشم بالميم. والشك فيه من الراوي هل هو مصغر أو مكبر، وفي صحيح مسلم من طريق يونس مالك بن الدخشن بدون شك. وهو من بني عوف بن عمرو بن عوف، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وهو الذي أسر سهيل بن

۱۳۲۸ – حدثنا أبو عبيد الله، نا عمّي، نا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب بإسناده نحوه، وقال فيه: فصلى ركعتين ثم سلّم (٤).

٩ ٢ ٣ - وحدثنا فضلك الرازي، نا محمد بن الصباح (١)، ح

عمرو يوم بدر، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع معن بن عديّ فأحرقا مسحد الضرار. قال أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله تعالى- لا يصح عنه النفاق وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. والله أعلم. انظر: معجم الطبراني الكبير ٢٠/١٨، والإصابة ٣٤٣/٣، والفتح ٢١/١٥.

<sup>(1) (</sup>と1/097).

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" فقال.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٣٢٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٣٢٦ السابق وتخرجه.

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك". بدون الواو.

<sup>(</sup>٦) هكذا ورد محمد بن الصباح مهملاً، ولم يتضح لي هل هو الجرجرائي أو الدولابي، فالجرجرائي صدوق؛ والدولابي ثقة، ولم يذكرا من شيوخ فضلك ولا هو من تلاميذهما. والله أعلم.

وحدثنا ابن شبابان<sup>(۱)</sup>، نا عمرو بن عثمان<sup>(۱)</sup>، قالا: نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن محمود بن الربيع شه قال: إنّي لأعقل مجّة مجها رسول الله شه من دَلُو في دارنا. قال محمود شه: فحدثني عتبان بن مالك شه قال: قلت: يارسول الله، إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله: فصلى بنا ركعتين<sup>(۱)</sup>.

وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني

<sup>(</sup>١) ابن شبابان هو: أحمد بن محمد بن موسى بن داود بن عبد الرحمن العطار المكي.

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير أبو حفص الحمصي توفي ٢٥٠ه، د س ق، وثقه النسائي، وأبو علي الجياني، ومسلمة، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الإمام الذهبي: صدوق حافظ. وقال الحافظ: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ٢٤٩٦، والثقات ٨٨٨٨، وتمذيب الكمال ٢٤٤/٢، والكاشف ٨٣/٢، والتقريب، ص٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر برقم ٢٦٥، ٢٦٥١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- مختصراً عن محمد بن يوسف عن أبي مسهر، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير برقم ٧٧، ١٧٢/١ مع الفتح.

والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن هنا ولكن قد تابعه -متابعة قاصرة- محمد بن حرب، عن الزبيدي، وإبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري به، فزالت شبهة تدليسه. والله أعلم.

محمود بن الربيع هه عن عتبان بن مالك هه قال: أتيت النبي الله فقلت: إنّي أنّكرت بصري، وذكر الحديث بطوله (١).

ويقال: إنّ الزهري قال: أدركنّا الفقهاء وهم يرون أنّ ذلك كان من قول رسول الله على من قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن<sup>(٢)</sup>، وفيه دليل على إباحة صلاة التطوع في الجماعة، /(ل١٩٠/١ب) وأنمّا ركعتان ركعتان.

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن رافع، وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، برقم ٢٦٤، ٢٦/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبدان، عن عبد الله، عن معمر به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة برقم ٨٣٩، ٣٢٣/١ مع الفتح. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ٣٢٣/١، ١٩٢٩ مع الفتح.

<sup>(</sup>۲) اسم الإشارة يعود إلى المذكور وهو قوله الطّيِّلا في الحديث: «فإن الله قد حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى –: ... أي قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها خالصاً من قلبه مستيقنا بما قلبه، غير شاك فيها بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد تجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله الله خالصاً من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك ... انظر: مجموع الفتاوى الكبرى. وشرح النووي ٢٩٢/٥، وتيسير العزيز الحميد ص٨٧.

## باب $^{(')}$ بيان العذر والعلل التي تسقط عن صاحبها حضور الجماعة، وإجازة صلاته وحده $^{(7)}$ .

• ۱۳۳۰ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر، وعبد السلام بن أبي فروة النصيبي (۳)، قالا: نا سفيان بن عيينة، ح

وحدثنا أبو أمية، نا سريج بن النعمان، ح

وحدثني أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، قالا: نا سفيان عن الزهري، عن أنس [بن مالك] (١٠) الله أنّ النبيّ الله قال: ((إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء، فابدأوا بالعشاء))(٥٠).

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"م" كتب هنا: والترجمة أطول منه.

<sup>(</sup>٣) هو عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة النصيبي -بفتح النون وكسر الصاد المهملة وسكون الياء وكسر الباء الموحدة - نسبة إلى نصيبين، وهي مدينة مشهورة من بلاد الجزيرة، وتقع في أقصى شمال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركيا وسوريا، وهي داخل الحدود التركية. انظر:اللباب ٣١٢/٣، والمعالم الأثيرة ص٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال... برقم ٢٤، ٣٩٢/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن يحيى بن بكير عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت

قال الحميدي في حديثه: قال سفيان: ولم أسمع أحداً يقول: إذا/(١) حضر العشاء إلا الزهري(٢).

المحال - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر، والربيع بن سليمان، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك شه، أنّ رسول الله شه قال: ﴿إِذَا قرب العَشَاء وحضرت الصلاة، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب﴾ العَشاء وحضرت الصلاة، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب﴾ العَشاء وحضرت الصلاة، فابدأوا به قبل أن تصلوا عن عبد الرزاق، أنا

المام ا

الصلاة... برقم ۲۷۲، ۲۰۹/۲ مع الفتح.

<sup>(1)(</sup>ピハアアア).

<sup>(</sup>۲) انظر: مسنده برقم (۱۸۱)، وورد بلفظ «إذا قرب العشاء...» من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري عند مسلم وبلفظ «إذا وضع عشاء أحدكم...» من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتفق عليه، وبلفظ «إذا قدم عشاء أحدكم...» من طريق عمر عقيل عن ابن شهاب عند البخاري، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «الحضور أعم من الوضع... وعلى ذلك فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل». فيحمل قوله: «حضر» أي بين يديه؛ لتأتلف الروايات... والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال... ٢٩٢/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث ١٣٣٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) «إسحاق» لم يذكر في "ك".

البت قال: عدان عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أنس المعنى عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أنس المعنى النبي الله النبي الله الله العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم (").

المحاق بن بكر بن ميف التحيي، نا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: حدثني أبي /(ل ١٩١/١)) عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، بإسناده مثله، بتمامه (٤٠).

عبد الله بن نمير، عن (٦) عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر

<sup>(</sup>۱) انظر: الحديث ۱۳۳۰ السابق وتخريجه وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ۲۱۸۳، ۵۷٤/۱.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" «حدثني».

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب به. انظر: الحديث ١٣٣١ السابق وتخريج.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى-عن يحبى بن بكير، عن الليث، عن عقيل به. انظر: تخريجه حديث ١٣٣٠ السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٣٣١ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) النسبة لم تذكر في "ك".

<sup>(</sup>٦) وفي "ك": «قال عن».

-رضي الله عنهما- أنّ رسول الله ﷺ قال: «إذا وضع عشاء أحدكم فلا يعجل إلى الصلاة حتى يفرغ منه»(١).

۱۳۳٦ حدثنا حمدون بن عباد البغدادي<sup>(۱)</sup>، نا أبو بدر شجاع بن الوليد، نا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما عن رسول الله على قال: «إذا كان أحدكم عند الطعام فلا يعجلن عنه حتى يقضي حاجته، وإن أقيمت الصلاة)

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، برقم ٢٦، ٣٩٢/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى-عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة برقم ٦٧٣، ١٥٩/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>۲) أبو جعفر البزاز المعروف بالقَرْعَانِي، وكان اسمه أحمد ولقبه حمدون وهو الغالب عليه، مات سنة ۲۷۰هـ. قال الخطيب: محله عندنا الصدق والأمانة، وقال محمد بن مخلد: ثقة مأمون، وقال أبو علي النيسابوري: حدث بأحاديث بواطيل، عن عاصم بن علي، وعلق عليه الخطيب بقوله: وإن كان الأمر على ما ذكره أبو علي الحافظ من روايته الأحاديث البواطيل فنرى الحمل فيها على غيره، وقال الإمام الذهبي: بغدادي ثقة. انظر: تاريخ بغداد ۱۷۷/۸، والميزان ۲۰۳/، واللسان ۲۰۵۲.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن إسحاق المسيبي، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،

١٣٣٧ - [حدثنا الأحمسي، نا إسماعيل بن محمد بن ححادة (١)، نا زهير $^{(7)}$ ، عن موسى بن عقبة  $^{(7)}$  عن موسى بن عقبة  $^{(7)}$  عن موسى بن عقبة  $^{(8)}$ . ۱۳۳۸ – حدثنا يزيد بن سنان البصري (٥)، نا حماد بن مسعدة (٢)، نا ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر -رضى الله عنهما- عن النبيّ على قال: ((إذا قرّب إلى $(^{(Y)})$  أحدكم العشاء فلا يعجل عنه(

باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال... ٣٩٢/١

وعلُّقه البخاري -رحمه الله تعالى- عن زهير بن معاوية ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة برقم ٣٧٤، ١٥٩/٢ مع الفتح. وقد وصله المصنف –رحمه الله تعالى– في الحديث التالي.

(١) أبو محمد الكوفي العطار المكفوف، روى له الترمذي حديثاً واحداً. قال ابن معين: لم يكن به بأس وقد سمعت منه، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وقال ابن معين: في رواية عنه، وأبو داود: ليس بذاك...، وضعفه عثمان بن أبي شيبة، وابن حبان، وقال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-: صدوق، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم. انظر: التاريخ ٣٧/٢، والجرح والتعديل ١٩٥/٢، والمحروحين ١٢٨/١، وتهذيب الكمال ١٨٨/٣، والكاشف ٢٤٩/١، والتقريب، ص ١٠٩.

(٢) هو ابن معاوية.

(٣) انظر: الحديث ١٣٣٦ السابق وتخريجه.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "م".

(٥) النسبة لم تذكر في "ك".

(٦) أبو سعيد البصري.

(٧) «إلى» سقطت من "م".

وكان ابن عمر ﷺ تقام الصلاة والعَشاء بين يديه فلا يقوم إليها('').

1۳۳۹ – حدثنا أبو حميد المصيصي، نا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، أنّ ابن عمر –رضي الله عنهما – كان يُقدم إليه الطعام وقد نودي لصلاة المغرب، ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه، ولا يعجل حتى يقضي عشاءه، ثم يخرج فيصلي، وقد كان يقول: قال رسول الله على: «لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم».(٢).

• ٤٣٤ - حدثنا أبو أمية/(٢)، نا حالد بن مخلد القطواني، حدثني (٤) سليمان بن بلال، حدثني أبو حزرة /(ل ١٩١/١) - يعني يعقوب بن محاهد (٥) -، عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق (٢)، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله على: ((لا يصلي أحدكم بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان) (٧).

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن عبد الله، عن حماد بن مسعدة به. انظر: الحديث ١٣٣٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٣٣٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) (ك١/١٩٧).

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" <sub>((</sub>ثنا<sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٥) المدني القاص يقال: كنيته أبو يوسف، وأبو حَزرة -بفتح أوله وسكون الزاي بعدها راء- لقب له.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر المعروف بابن أبي عتيق.

<sup>(</sup>٧) وقد أحرجه مسلم -رحمه الله تعالى- أنظر: الحديث رقم ٨١٦ السابق وتخريجه.

۱ **۲ ۲ ۱** – حدثنا عباس بن محمد<sup>(۱)</sup> الدوري، وإسماعيل بن (زيد)<sup>(۱)</sup> الجرجاني، قالا: نا أبو معمر، عن عبد الوارث [بن عبد الصمد] (١١)، [عن عبد العزيز ](٤) بن صهيب، عن أنس، وسئل عن الثوم قال: قال رسول الله عير أكل من هذه الشجرة شيئاً فلا يقربنا، ولا يصلين معنا)(٥٠).

١٣٤٢ - حدثنا عباس الدوري، وأبو داود الحراني، وأبو الأزهر، قالوا: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح(٦)، عن محمد بن عمرو بن هشام (٧)، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب

والجرجاني -بضم الجيم وسكون الراء وبالجيم المفتوحة وبالنون بعد الألف- نسبة إلى مدينة جرجان، أبو إسحاق، قال الإمام الذهبي: الحافظ ليس بالمشهور تقدم وفاته. انظر: تاريخ حرجان ص١٠٢، واللباب ٢٧٠/١، والسير ٤/١٣.

<sup>(</sup>١) «ابن محمد» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) وفي "الأصل" و"م": «يزيد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من "م".

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من "م".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثاً، أو نحوها، برقم ٧٠، ٣٩٤/١.

وأحرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي معمر به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب ماجاء في الثوم النيئ، والبصل، والكراث، برقم ٨٥٦، ٣٣٩/٢.

<sup>(</sup>٦) هو ابن كيسان.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام العامري، وقد نسبه أبو الأزهر هنا إلى حده

الثقفية (١) -رضي الله عنها-، أنّ النبيّ على قال لها: ((إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تمسى طيباً))(١).

قال عباس وأبو داود: صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام.

سعيد – حدثنا يزيد بن سنان البصري (٣)، نا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، قال: حدثني بكير بن عبد الله بمثله (٤).

وصرّح الدوري، وأبو داود باسم والده كما بيّنه المصنف -رحمه الله تعالى - في آخر الحديث، روى له النسائي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات ٣٣/٩، وتقذيب الكمال ٥٢٣/٢٥، والتقريب، ص٤٨٩.

- (۱) وهي زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب، امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-. انظر: الاستيعاب ٣١٧/٤، والإصابة ٣١٨/٤.
- (٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحبى بن سعيد القطان، عن محمد ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساحد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنمّا لا تخرج مطيبة برقم ٢٤/١، ١٤٢٨.

ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام مقبول وقد تابعه مخرمة، وابن عجلان، عن بكير به، عند مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: صحيحه ٣٢٨/١ برقم ١٤١، ١٤٢. وانظر أيضا حديث ١٤٩٠ الآتي.

- (٣) النسبة لم تذكر في "ك".
- (٤) انظر: الحديث ١٣٤٢ السابق وتخريجه.

١٣٤٤ - حدثنا مهدي بن الحارث، نا يحيى بن يحيى(١)، أنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة (٢)، عن يزيد بن خصيفة (٣)، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله علي: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة $^{(1)}$ .

• ١٣٤٥ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا، حدثه عن نافع، أنّ عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- أذّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إنّ رسول الله على كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال<sup>(٠)</sup>. /(ل ١٩٢/١)أ)

<sup>(</sup>١) هو النيسابوري. وفي "ك" «أبنا يحيى بن يحمي».

<sup>(</sup>٢) أبو علقمة الفرّوي المدني.

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة - بمعجمة ثم مهملة- الكندي المدنى. انظر: التقريب،

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يجيى بن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنمّا لا تخرج مطيبة برقم ۱۲۸/۱، ۳۲۸/۱.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر برقم ٢٢، ٤٨٤/١. وهو في الموطأ برقم ١٠، كتاب الصلاة، باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، ٧٣/١.

الله الله عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه نادى بالصلاة بضجنان<sup>(۲)</sup>، في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه<sup>(۳)</sup>: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إنّ

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله برقم ٦٦٦، ١٥٢/٢.

(٣) هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

وعند البخاري -رحمه الله تعالى-: «أذن ابن عمر الله بضحنان ثم قال: صلوا في رحالكم». وهذا صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان.

وقال القرطبي -لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه-: «يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعاً بينه وبين حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-». لكن لفظ البخاري -رحمه الله تعالى- لا يقبل هذا الاحتمال والله أعلم. قال النووي -رحمه الله تعالى-: وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن يقول: ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال في

<sup>(</sup>١) هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، الكوفي.

<sup>(</sup>۲) «ضجنان» بفتح الأول والثاني، وتروى أيضا بسكون الجيم وهو موضع قريب من مكة، وقيل: حبل، وقال البلادي: حرة مستطيلة من الشرق إلى الغرب ويمر بما الطريق من مكة إلى المدينة بنصفها الغربي على مسافة أربعة وخمسين كيلا من مكة، ويعرف اليوم بخشم المحسنية. انظر: الصحاح ٢١٥٤/٦، والقاموس المحيط ص/١٠٩٢، والمعالم الأثيرة ص١٠٩٠.

رسول الله على كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات (١) مطر في سفر يقول: ألا صلوا في رحالكم <math>(7)(7)(7).

آخر ندائه والأمران جائزان نص عليهما الشافعي -رحمه الله تعالى- في الأم في كتاب الأذان، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وحديث ابن عباس –رضي الله عنهما – قد ورد من ألفاظه: (فلما بلغ المؤذن حيّ على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال) و(أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم). قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله تعالى –: وبوّب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحبّ الطبري حذف حيّ على الصلاة، في يوم المطر، وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة، والصلاة في الرحال والبيوت يناقض أحدهما الآخر، ثم قال: ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص وهلمّوا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. انظر: الأم ١١٧٨، والمفهم ٢٧٨٧، وشرح النووي ٥/٣٢٦، والفتح ٢٨/٨، والفتح ١١٧٨.

- (١) «أو» -هنا- للتنويع، لا للشك. انظر: الفتح ١١٣/٢.
  - (7) (ヒハハア).
- (٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الصلاة في الرحال في المطر برقم ٢٣، ٤٨٤/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن يحيى، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم ٦٣٢، ١٢/٢. وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة

المحد الميمون ميمون بن مهران-، وعمار بن رجاء، قالا: نا محمد بن عبيد، نا عبيد الله، عن نافع أنّ ابن عمر حرضي الله عنهما - نادى بالصلاة ليلة ذات برد وريح -فذكر مثله-؛ فإنّ رسول الله على كان يأمر إذا كانت ليلة باردة، أو (۱) ذات مطرٍ، أو ذات ريح، في السفر، فيقول: ألا، صلّوا في الرحال (۲).

الم ۱۳٤٨ – حدثنا محمد بن حيويه، نا النفيلي، نا إسماعيل بن إبراهيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس[بن مالك] (٢٠) شائه قال: قال رسول الله العزيز بن صهيب، عن أنسأ فلا يقربنا ولا يصلين معنا) (٤٠).

وح بن الفرج (°)، نا يوسف بن الفرج (۱۳٤٩ حدثنا أبو الزِنْباع روح بن الفرج عبد الله عدي (٦)، نا عبد الرحيم (٧)، عن عبيد الله بمثله (٨).

الباردة أو الليلة المطيرة برقم ١٠٦٢، ١٠٤٢/١.

<sup>(</sup>١) "أو" هنا للتنويع لا للشك. انظر: الفتح ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٣٤٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٣٤١ السابق وتخريجه. وقد وقع هكذا في "الأصل" و"م" وكتب على أوله في "الأصل" يؤخر، وموقعه في "ك" في آخر الباب بعد سبعة أحاديث وهو أولى وأنسب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أبو الزِنْباع -بكسر الزاي وسكون النون بعدها موحدة- المصري. انظر:التقريب، ص٢١١.

<sup>(</sup>٦) أبو يعقوب الكوفي سكن مصر أخو زكريا بن عدي.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحيم بن سليمان الكنّاني أبو على المروزي سكن الكوفة.

<sup>(</sup>٨) انظر: الحديث ١٣٤٦ السابق وتخرجه.

• • • • • • الأعلى [بن عبد الأعلى](١)، نا(٢) ابن وهب، حدثني عمر بن محمد (٢)، عن نافع أنّ ابن عمر -رضي الله عنهما - نادى بالعشاء وهو بضجنان. فذكر نحو حديث الميموني وعمار، عن محمد بن عبيد<sup>(١)(٥)</sup>.

١ ١ ١ - حدثنا أبو داود السجزي، نا محمد بن عبيد (٦)، نا حماد بن زيد، نا أيوب، عن نافع /(ل ١٩٢/١) أنّ ابن عمر -رضى الله عنهما-نزل بضجنان في ليلة باردة، فأمر المنادي فنادى إنّ الصلاة في الرحال.

قال أيوب: وحدّث نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك": «أبنا».

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن محمد بن زيد العمري نزيل عسقلان، روى له الجماعة سوى الترمذي، أحد الثقات الأثبات إلا أنّ ابن عدى ذكره في الكامل وقال: هو في جملة من يكتب حديثه، وذلك بسبب قول ابن معين فيه: وهو يقارن بينه وبين قرينه عمر بن حمزة «... وعمر بن حمزة أضعفهما»، ولا يؤثر ذلك فيه، فحمهور الأئمة على توثيقه، ورمز له الإمام الذهبي بـ"صح" وقال أحد الثقات وعدّد من وثقه، ثم قال: وقيل: لينه يحيى بن معين، وقال الحافظ: ثقة. انظر: التاريخ ٤٣٤/٢، والكامل ٢٠/٥، وتهذيب الكمال ٤٩/٩٩/٢١، والكاشف ٢٩/٢، والميزان ٢٢٠/٣، والتقريب، ص٤١٧.

<sup>(</sup>٤) هكذا في "د: و"م". وفي "ك": «فذكر نحوه».

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٣٤٦ السابق وتخريجه، وفي رواية المصنف تعيين الصلاة بأنَّما العشاء ويعدّ ذلك من فوائده.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبيد بن حِسَاب الغُبري البصري.

رسول الله ﷺ كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى إنّ الصلاة في الرحال(١).

ورواه ابن عيينة عن أيوب، بنجوه (٢).

۱۳۵۲ – وحدثنا<sup>(۱)</sup> الصاغاني، نا عفان [بن مسلم]<sup>(۱)</sup>، نا حماد بن زید، عن عبد الحمید<sup>(۱)</sup> صاحب الزیادي، عن عبد الله بن الحارث<sup>(۱)</sup>، ح وحدثنا سلیمان بن سیف الحراني [أبو داود]<sup>(۱)</sup> وأبو أمیة، وإبراهیم الحربي، وإسماعیل القاضي قالوا: نا سلیمان بن حرب، نا حماد بن زید، نا عبد الحمید صاحب الزیادي، وأیوب، عن عبد الله بن الحارث، قال: صلی بنا ابن عباس –رضی الله عنهما– فی یوم ذي رَدْغ<sup>(۸)</sup>، فأمر المؤذن

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث (١٣٤٦) السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة برقم ١٠٦٠، ١٠١١.

 <sup>(</sup>۲) وقد أخرجها ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن
 عيينة به. انظر: صحيحه برقم ١٦٥٥، ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٣) وفي بقية النسخ بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) «ابن مسلم» لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٥) هو عبد الحميد بن دينار.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الوليد نسيب ابن سيرين.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٨) «الردغة» بالتحريك: الماء والطين والوحل الشديد، وكذلك الردْغة بالتسكين، والجمع ردْغ ورداغ. انظر: الصحاح ١٣١٨/٤.

فأذَّن، فلما قال: حيّ على الصلاة، قال له: أمسك. قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: كأنَّكم أنكرتم، إن هذا فعل من هو خير مني وإنها عَزْمة، وإنّى كرهت أن أحرجكم(1).

١٣٥٣ - حدثنا أبو داود السجزي، نا مسدد، نا إسماعيل -يعني-ابن علية، قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي، أنا(٢) عبد الله بن الحارث ابن عمّ ابن سيرين أنّ ابن عباس -رضى الله عنهما- قال لمؤذّنه في اليوم (٦) المطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حيّ على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكأنّ الناس استنكروا/'' ذاك(٥)، فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إنّ الجمعة عزمة وإنّي

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد به. وعن أبي الربيع العتكي الزهراني، عن حماد بن زيد، عن أيوب وعاصم الأحول به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم ۲۷، ۱/۵۸۶.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن حماد، عن أيوب، وعبد الحميد، وعاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الكلام في الأذان برقم ٦١٦، ٩٧/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك": «ثنا».

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"م" «يوم منكّرًا»، وهو خطأ.

<sup>(3) (41/197).</sup> 

<sup>(</sup>٥) وفي "ك": «ذلك».

كرهت أن أحرجكم، /(ل ١٩٣/١/أ) فتمشون في الطين والمطر<sup>(١)</sup>.

وقد قالوا: حتن ابن سيرين، كذا قال شيبان، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث حتن ابن سيرين (٢).

**١٣٥٤** حدثنا أبو أمية وسليمان (٣)، قالا: نا سليمان بن حرب، نا حماد، نا عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، بنحو حديث أيوب، وعبد الحميد، وزاد فيه كلمة تجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم (٤)(٥).

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر برقم ٢٦، ٤٨٥.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى عن مسدد عن إسماعيل به. انظر: صحيحه، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر برقم ٩٠١، ٩٠١. وهو في سنن أبي داود برقم ١٠٦٦، ١٠٣/١. كتاب الصلاة باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال ٤٠٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن معبد المروزي أبو داود السنجي -بكسر السين المهملة وسكون النون وفي آخرها جيم-نسبة إلى سنج وهي قرية كبيرة من قرى مرو. (رثقة صاحب حديث، رحّال، أديب). انظر: اللباب ١٤٧/٢، التقريب، ص٤١٣.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث ١٣٥٢ السابق وتخريجه.

 <sup>(</sup>٥) بحامش "ك": «بلغ على بن محمد بن المهراني قراءة على سيدنا قاضي القضاة أيده الله
 تعالى في المجلس الثامن ولله الحمد والمنة».

## باب<sup>(۱)</sup> بيان ثواب الصلوات الخمس، وأنهن كفارات الذنوب الجبائر.

۱۳۵۵ – حدثنا محمد بن یحیی<sup>(۲)</sup>، نا عبد الله بن مسلمة، نا عبد العزیز بن محمد<sup>(۳)</sup>، ح

المرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هو الذهلي.

<sup>(</sup>٣) هو الدراوردي.

<sup>(</sup>٤) هو ابن أبي كثير.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما احتنبت الكبائر برقم ٢٠٩/١٤،١ وعنده كفارة بالإفراد.

إلا كانت كفارة لما قبلها (١) من الذنوب ما لم تُؤتَ كبيرة، وذلك الدهرَ كلَّه، (٢).

الليث (ئ)، وشعيب بن الليث (ئ)، وشعيب بن الليث عبد الحكم، نا أبي (عبد الحكم، نا أبي (عبد الليث الليث الليث [بن سعد] (ف)، عن يزيد (0.1971/4) بن الهاد، ح

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك": «إلا كانت (له) كفارة لما قبلها...»

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن حميد، وحجاج بن الشاعر، كلاهما عن أبي الوليد به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، برقم ٧، ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين أبو محمد المصري، ولد سنة ١٥٥ه، روى له النسائي أحد الأثبات إلا أن الساجي قال في الجرح والتعديل كذبه يحيى بن معين، قال محمد بن قاسم: لما قدم يحيى بن معين مصر حضر مجلس عبد الله فأول ما حدث به كتاب فضائل عمر بن عبد العزيز فقال: حدثني مالك وعبد الرحمن بن زيد وفلان وفلان، فمضى في ذلك ورقة، ثم قال: كل حدثني هذا الحديث، فقال له يحيى: حدثك بعض هؤلاء بحميعه وبعضهم ببعضه، فقال: لا، حدثني جميعهم بجميعه فراجعه فأصر، فقام يحيى وقال للناس: يكذب. قال الإمام الذهبي: الفقيه وثقه أبو زرعة، وقال ابن وارة: كان شيخ مصر. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق أنكر عليه ابن معين شيئاً. انظر: الارشاد ٢٦٣١، وتمذيب الكمال ١٩١٥، والكاشف ٢٥٢١، والتهذيب، ص٢٥، والتهذيب،

<sup>(</sup>٤) (ابن الليث) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٥) الزيادة من "ك".

وحدثنا أبو أمية، نا يعقوب بن (١) محمد الزهري(٢)، نا عبد العزيز بن محمد، نا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على، أنَّه سمع رسول الله على قال: ﴿أَرَأَيْتُم لُو أَنْ نَهُوا بِبَابُ أحدكم يغتسل منه كل يوم (٢) خمس مرات، ما تقولون ذلك يُبْقى (١) من درنه»؟ قالوا: لا يُبْقى من درنه شيئًا. قال: «فذلك/° مثَل الصلوات الخمس يمحو الله بها $^{(7)}$  الخطايا $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) وفي "م": «عن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هو يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري أبو يوسف المدنى.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" «يغتسل كل يوم منه».

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح البخاري. وفي "ك": «مبقياً».

<sup>(0) (</sup>ك1/٠٠٣).

<sup>(</sup>٦) هكذا في "الأصل" و"م". وفي صحيح مسلم: «يهنّ». وفي "ك" وصحيح البخاري: «به». ولعل تذكير الضمير يحمل على أدائها في أوقاتها في المساجد. والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-عن قتيبة بن سعيد، عن ليث، وعن قتيبة، عن بكر بن مضر كلاهما عن ابن الهاد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشى إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات برقم ٢٨٣، . 277/1

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى-عن إبراهيم بن حمزة، عِن ابن أبي حازم، والداوودي، عن يزيد بن الهاد به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة برقم ٥٢٨ ، ١١/٢.

۱۳۵۸ – حدثنا عليّ بن حرب الطائي (۱٬۰)، نا أبو معاوية ويعلى (۲٬۰) عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر شه قال: قال النبيّ شخ: «مَثَل الصلوات الخمس كمثل نهْر جارٍ –قال يعلى: – عذبٍ على باب أحدكم، يغتسل منه كلّ يوم خمس مراتٍ». قال أبو معاوية: جار غمر على باب (۳).

<sup>(</sup>١) النسبة لم تذكر في "ك"

<sup>(</sup>٢) هو ابن عبيد الطنافسي.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدجات برقم ٢٨٤، ٢٨١، ٤٦٢/١.

باب() بيان ثواب من جلس في المسجد، وثبت في مكانه الذي صلى فيه بعد ما يصلى، وثواب من ينتظر الصلاة في المسجد، والترغيب في القعود في المسجد بعد ما يصلى الصبح حتى تطلع الشمس.

وحدثنا الصغاني، نا عبد الله بن بكر السهمي، نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين\*(٤)، عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله الله الملائكة لتصلي على أحدكم /(ل ١٩٤/١) مادام في مُصلاه ما لم يُحْدِث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه) قال: وقال: وأحدكم في صلاته ما كانت الصلاة تحبسه)(٥).

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هي صنعاء اليمن.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٤) ما بين النحمين سقط من "م".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن أيوب به. وعن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة برقم ٢٧٣، ٢٥٩/١، ٤٦٠.

• ١٣٦٠ – حدثنا علي بن حرب، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله قال: قال النبي الله الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث (١).

الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة الله الله (٢٠) الله مال الله (٢٠) الله (الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه مالم يُحْدِث،

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الحدث في المسجد برقم ٥٣٨/١ (٤٤٥ مع الفتح.

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ٢٢١٠، و٢٢١١، ٥٨٠/١. وراجع -أيضا-الحديث رقم ٨١٥ السابق وتخريجه.

(١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة برقم ٢٧٢، ٢٥٩/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن مسدّد، عن أبي معاوية به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق برقم ٢٤/١، ١٤٧٧، ووقع في "ك" -بعد هذا الحديث - حديث أبي داود الحراني عن الحسن بن محمد بن أعين، وعن الصغاني عن يحيى بن أبي بكير، عن زهير، عن سماك، عن جابر بن سمرة به، وموقعه في "الأصل" و"م" في آخر الباب، وهو أنسب من حيث السياق. والله أعلم. (٢) (ك 1/١١).

تقول: اللهم اغفرله، اللهم ارحمه. والرجل في صلاة ماكانت الصلاة تحبسه اللهم اغفرله، اللهم ارحمه. والرجل في صلاة ماكانت الصلاة تحبسه اللهم اغفرله، اللهم اللهم

۱۳۲۲ – أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا أبو إسماعيل، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة هم، أنّ النبيّ قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلّى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ماكانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة».(٢).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن ابن المثنى، عن ابن أبي عديّ، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ٥٩/١، وانظر أيضا حديث ١٣٦٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة برقم ٢٧٥، ٢٠/١ .

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث ١٣٥٩ السابق وتخريجه وانظر أيضا صحيحه كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد برقم ٢٥٩، ١٤٢/٢.

وهو في الموطأ برقم ٥٢، كتاب قصر الصلاة في السفر باب انتظار الصلاة والمشي إليها، ١٦٠/١.

۱۳۲۳ – حدثنا محمد بن يحيى (١)، نا أبو الوليد، ح

وحدثنا الصّغاني، نا الحسن بن موسى، ح

وحدثنا أبو داود السحستاني<sup>(۲)</sup>، حدثني موسى بن إسماعيل، قالوا: نا هماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة عن النبي قلقال: «لا يزال العبد في صلاة ماكان في مصلاه/ (ل١٩٤/١) ينتظر الصلاة تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يُحْدِث». قلت: وما يُحْدِث؟ قال: يفسو أو يَضْرِط<sup>(۳)</sup>.

١٣٦٤ حدثنا الأحمسي، نا وكيع، ح

وحدثنا أبو العباس الغزي، والصّغاني، قالا: نا أبو نعيم، قالا: نا سفيان الله عن سماك بن حرب، عن حابر بن سمرة -رضي الله عنهما قال: كان رسول الله على يجلس في مصلاه إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حَسنًا (٥).

<sup>(</sup>١) هو الذهلي.

<sup>(</sup>٢) هكذا النسبة في "الأصل" و"م". وفي "ك": «السجزي»، وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن حاتم، عن بحز، عن حماد بن سلمة، عن ثابت به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، برقم ٢٧٤، ٢٧٩. وهو في سنن أبي داود برقم ٤٧١، ٤٧١، كتاب الصلاة، باب في فضل العقود في المسجد، ٣٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) هو الثوري.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. قال

-۱۳۲٥ حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، ح وحدثنا الصغابي، نا أبو زيد الهروي<sup>(١)</sup>، ح

وحدثنا أبو داود الحراني، نا وهب بن جرير وأبو زيد [الهروي] (٢)، قالوا: نا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة -رضي الله عنهما- وقلت له: ما كان رسول الله ﷺ يصنع إذا صلى الغداة؟ قال: يقعد في مجلسه. قال وهب: حتى تطلع الشمس $^{(7)}$ .

١٣٦٦ - حدثنا أبو داود الحراني، نا الحسن بن محمد بن أعْين (٤)، ح

أبو بكر: وحدثنا محمد بن زكريا كلاهما عن سماك به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاة بعد الصبح وفضل المساحد برقم ۲۸۷، ۲۸۱، ٤٦٤/١. ومعنى (حسنا) أي: طلوعا حسنا.

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن الربيع البصري.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، وعن ابن المثني وابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة كلاهما عن سماك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاة بعد الصبح وفضل المساجد ٢٦٤/١.

ووقع في "ك" هنا زيادة، وهي: ورواه ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي أن الملائكة تصلى على أحدكم.... الحديث. وقد سبق انظر: الحديث ١٣٥٩ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) أبو على الحراني.

وحدثنا الصغاني، نا يحيى بن أبي بكير قالا: نا زهير (۱)، نا سماك، قال قال قلت لجابر بن سمرة –رضي الله عنهما—: أكنت تجالس النبي قال: نعم، كثيراً، كان لا يقوم من مقامه الذي يصلى فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكان يطيل الصمت، فيتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم (۱)(٤).

<sup>(</sup>١) هو ابن معاوية.

<sup>(</sup>٢) (قال) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى -عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، وعن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن سماك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاة بعد الصبح وفضل المساجد برقم ٢٨٦، ٢٨٦١، ٢٨٦٦.

<sup>(</sup>٤) بمامش "ك": « بلغت قراءة على الكمال».

باب(۱) بيان أصل فرض الصلوات وعددها، وما حط منسها وخفف عن المسلمين، وما أثبت عليهم منها، وما زيد فيها $^{\circ}$ فرضاً على/(") الحاضر منهم(")، وما قصر منها على الخائف الموازى أعداء الله، وما تركت بحالها مما أثبت عليهم منها، والدليل على أن ما سواها من الصلوات ركعتين ركعتين<sup>(°)</sup> بالليل والنهار. /(ل١/٥٩١/أ)

١٣٦٧ - حدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود، نا هشام الدستوائي، ح

وحدثنا ابن المنادي، نا يونس بن محمد، نا شيبان، ح وحدثنا ابن عوف، نا أحمد بن خالد الوهبي، نا شيبان ح وحدثنا يعقوب بن سفيان، وأبو داود الحرابي، قالا: نا عمرو بن

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك": «منها»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>ア・ナ/14)(ア).

<sup>(</sup>٤) وفي "ك": «منه»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ «ركعتين ركعتين»، والجادّة: «ركعتان ركعتان»، بالألف، بدل الياء؛ لأنّه خبر ﴿أَنِّ﴾. ولكن له وجهٌ، تقديره: ﴿تكون ركعتين ركعتين﴾، أو: ﴿رتُّصلَّى ركعتين ركعتين،، أو نحوهما. والله تعالى أعلم.

عاصم<sup>(۱)</sup>، نا همام<sup>(۲)</sup>، ح<sup>(۲)</sup>

وحدثنا الميموني، نا روح بن عبادة، نا سعيد بن أبي عروبة، ح وحدثنا يحيى بن أبي طالب<sup>(١)</sup>، نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد بن أبي عروبة، ح

وحدثني مسرور بن نوح (°)، نا محمد بن المثنى، نا ابن أبي عدي (۱) عن سعيد بن أبي عروبة (۱)، عن قتادة، عن أنس بن مالك الله عن مالك بن صعصعة (۱) على قال وسول الله على: -فذكر (۹) قصة الإسراء، وذكر الحديث قال: - ((ثم فرضت علي كل يوم خمسون (۱۱) صلاة فأقبلت بهن (۱۱) حتى أتيت على موسى الكليلا

<sup>(</sup>١) هو: عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكِلأبي القيسي.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن يحيي.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك": قدّم إسناد يعقوب بن سفيان على إسناد ابن عوف.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر يحيى بن أبي طالب -واسمه جعفر- بن عبد الله بن الزَّبرقان.

<sup>(</sup>٥) هو أبو بشر الذهلي الإسفرائيني.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن إبراهيم السلمي مولاهم أبو عمرو البصري.

<sup>(</sup>٧) وفي "ك": قدّم إسناد مسرور على إسناد يحيى بن أبي طالب.

<sup>(</sup>A) هو مالك بن صعصعة الأنصاري المازني، صحابي روى عنه أنس بن مالك حديث الإسراء - انظر: الاستيعاب ٣٧٦/٣، والإصابة ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٩) وفي "ك" «وذكر»، بالواو.

<sup>(</sup>١٠) هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك": «خمسين»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) ﴿ بَعْنِ } لم يذكر في "ك" وصحيح البخاري.

فقال(١): فبم أُمرت؟ فقلت: أُمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فرجعت إلى ربى فحطّ عنى خمساً، فما زلت أختلف بين ربّي وبين موسى الطِّيِّلا يحط عنّي خمساً، ويقول لى مثل مقالته هذه حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم، قال: فنوديت، إنّى قد أجزت أو أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وجعلت كل حسنة عشر أمثالها».

هذا مختصر من الحديث الطويل، وهذا لفظ سعيد<sup>(٢)(٢)</sup>.

١٣٦٨ – أخبرني العباس بن الوليد العُـذْري، أخبرني أبي، نا

<sup>(</sup>١) وفي "ك": «قال»، بدون الفاء.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «وهذا لفظ سعيد مختصر من الحديث الطويل».

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدّي به. وعن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات برقم ٢٦٤، ٢٦٥، .101 (189/1

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن هدبة بن خالد، عن همام به وقال: قال لي خليفة: عن يزيد بن زريع، عن سعيد، وهشام كلاهما عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة برقم ٣٢٠٧، ٣٠٢/٦.

وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف الرواي عن سعيد عند المصنف ممن نص على سماعه من سعيد قبل الاختلاط بينما ابن أبي عدي الراوي عنه عند مسلم لم يذكر من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط أو بعده، ويعدّ ذلك من فوائده. والله أعلم. انظر: نحاية الاغتباط ص١٤٥.

الأوزاعي، ح

وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، نا أبو المغيرة، عن الأوزاعي، قال: سئل الزهري كيف كانت صلاة النبيّ الله بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة فقال: أخبرني /(ل ١٩٥/١/ب) عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «فرض الله الصلاة أوّل ما فرضها ركعتين ثم أتمّها الله في الحضر، وأُقرّت صلاة المسافر على الفريضة الأولى»(١).

 $-1 \, 7 \, 7 \, 9$  عن البلخي عيسى بن أحمد، نا بشر [بن بكر] الأوزاعي بمثله/ $^{(7)}$ .

• ١٣٧٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا(°) ابن وهب، أحبرني

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه -من هذا الطريق- النسائي، عن محمد بن هاشم البعلبكيّ، عن الوليد بن مزيد، به. انظر: سننه، كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة؟ برقم ٤٥٣، ٢٤٤/١. وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم ٢، ٤٧٨/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن محمد، عن سفيان، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه برقم ٥٦٩/٢،١٠٩٠ مع الفتح.

<sup>(</sup>٢) (ابن بكر) لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٣・٣/١살) (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث (١٣٦٨) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «ثنا».

يونس، عن ابن شهاب، عن عروة حدثه، أنّ عائشة -رضى الله عنها-قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى<sup>(١)</sup>.

١٣٧١ - حدثنا محمد بن يحيى (٢)، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: فرضت الصلاة على رسول الله على بمكة ركعتين فلما قدم المدينة فرضت أربعاً، وأقرّت الصلاة في السفر ركعتين (٣).

١٣٧٢ - حدثنا أحمد بن عبد الجبار، نا ابن فضيل (١)، عن يحيى بن سعيد (٥)، عن عروة [بن الزبير] (٦)، عن عائشة -رضى الله عنها- أنَّما قالت: أوَّل ما نزلت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وتركت [في $]^{(\lor)}$  السفر كما هي $^{(\land)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث (١٣٦٨) السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) هو الذهلي.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٣٦٨ السابق وتخريجه. ولم أحده في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. وفي "ك" قدم حديث أحمد بن عبد الجبار التالي برقم (١٣٧٢) على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن فضيل بن غزوان.

<sup>(</sup>٥) هو الأنصاري.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>V) «في» سقطت من "الأصل".

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه ابن حبان –رحمه الله تعالى– عن أحمد بن عبد الله بحران، عن النفيلي، عن عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. برقم ٢٧٣٧، ٢٤٤٧، وانظر أيضاً حديث ١٣٦٨ السابق وتخريجه.

۱۳۷۳ حدثنا الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن ابن حريج، أخبرني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبيّ الجبرته أنّ الصلاة أولَ ما فرضت فرضت ركعتين، ثم أتمها الله -الصلاة في الحضر-، وأُقرّت الركعتان على هيئتها في السفر. قلت لعروة: فما كان يحملها على إتمام الصلاة (۱۳) قال عروة: تأوّلت في ذلك ما كان تأول عثمان الله الصلاة بمنى (۱۳).

ان ابن وهب، أن الله مالكًا، حدثه عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حرضي الله عنها – أخمّا قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (3). /(ل١٩٦/١/أ)

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «فقلت لعروة: فما كان يحمل عائشة -رضي الله عنها- على أن تصلى أربع ركعات في السفر؟».

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن عليّ بن خشرّم، عن ابن عيينة، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٣، ٤٧٨/١. وانظر تخريج حديث ١٣٦٨ السابق أيضا. ولم أحده في مصنف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم ١، ٤٧٨/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر:

١٣٧٥ حدثنا أبو أمية، نا خالد بن مخلد، نا سليمان بن بلال، حدثني صالح بن كيسان، بإسناده مثله (۱).

١٣٧٦ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، نا أبو عاصم، وسألته عنه، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار (٢)، عن عبد الله بن

صحيحه، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء برقم ٣٥٠، . ٤ 7 ٤/ ١

وهو في الموطأ برقم ٨، ١٤٦/١، كتاب قصر الصلاة في السفر باب قصر الصلاة في السفر .

(١) انظر: الحديث ١٣٧٤ السابق وتخريجه. وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- بعد حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في كون الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- أنَّه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم على في الحضر أربعاً... انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم ٥،٦، ٤٧٩/١.

وقد جمع الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- بينهما بأنّ حديث ابن عباس -رضى الله عنهما-، لا ينافي حديث عائشة -رضى الله عنها-؛ لأنمّا أخبرت أنّ أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس -رضى الله عنهما-، والله أعلم. انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٥٥٩، والفتح ٤٦٤/١-٤٦٥.

(٢) النسبة لم تذكر في "ك".

(٣) المكي الملقب بالقس لعبادته -بفتح القاف وتشديد المهملة- انظر: توضيح المشتبه ٢١٨/٧، والتقريب، ص٣٤٤.

۱۳۷۷ - حدثنا الصغاني، نا عفان بن مسلم، نا أبو عوانة، نا بكير/(٦) بن الأَخْنَس(٧)، عن مجاهد، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن باباه - بموحدتين بينهما ألف ساكنة، ويقال: بتحتانية بدل الألف ويقال: بخذف الهاء المكي، قال يعقوب بن سفيان الفارسي: ابن باباه، وابن بابيه، وابن بأبي واحد وهو مكي. انظر: المعرفة والتاريخ ۲۰۷/۲، وتحذيب الكمال ۲۹۲/۱۶، وشرح النووي ۲۹۸/۱، وتوضيح المشتبه ۲۹۸/۱، وتبصير المنتبه ۶/۱۸)، والتقريب، ص۲۹٦.

<sup>(</sup>۲) هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش وهو الذي يقال له: يعلى بن منية -بضم الميم وسكون النون، وهي أم، وقيل: هي أم أبيه جزم بذلك الدارقطني، صحابي مشهور، شهد حنيناً، وتبوك، مات سنة بضع وأربعين ... انظر: الاستيعاب ٢٦١/٣، والإصابة ٢٦٨/٣، والتقريب، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية: ١٠١، وفي النسخ كلها: «لا جناح عليكم...»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك": «قال»، بدون الفاء.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم أربعتهم، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها برقم ٤٠٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) (ك ١/٤٠٣).

<sup>(</sup>٧) السدوسي الكوفي.

قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم الطَّيِّك في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة<sup>(١)</sup>.

قال أبو عوانة (٢) -رحمه الله-: حكى بعض إخواننا<sup>(٢)</sup>، قال على بن حرب(1): سمعت (سويد)(٥) بن عمرو، قال: قلت

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيي بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبي الربيع، وقتيبة أربعتهم، عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم ٥٠١/٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) هو المصنف.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «أصحابنا».

<sup>(</sup>٤) هو الطائي.

<sup>(</sup>٥) وفي "الأصل": «سعيد»، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال، والكاشف. وهو سويد بن عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي، روى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومسلم متابعة، وثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، والدارقطني، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال الإمام الذهبي في الكاشف، والمغنى: وثقوه، وفي الميزان، وثقه ابن معين وغيره، وأما ابن حبان فأسرف واحترأ...، وفي من تكلم فيه وهو موثق: صويلح اتهمه ابن حبان بالوضع فبالغ. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة، أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل. انظر: تاريخ الدارمي ص١١٩، وتاريخ الثقات ص٢١١، والمحروحين ٢٥١/١، وسؤالات البرقابي ص/٣٥ رقم ٢٠٩، والضعفاء والمتروكين ٣٣/٢، وتهذيب الكمال ٢٦٣/١٢، والكاشف ٤٧٣/١، والمغنى ٢٩١/١، والميزان ٢٥٣/٢، ومن تكلم فيه وهو موثق ص٩٧، والتقريب، ص٢٦٠.

لأبي عوانة (١): سمعت من بكير بن الأحنس غير حديث ابن عباس الله الصلاة؟ قال: لا(٢).

١٣٧٨ - حدثنا الأحمسي، نا المحاربي (٣)، عن أيوب بن عائذ

- (٢) وهذه فائدة عظيمة يستفاد منها فيما يرد عن بكير بن الأحنس من طريق أبي عوانة عنه غير حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- في فرض الصلاة. والله أعلم.
- (٣) المحاربي -بضم الميم وفتح الحاء وسكون الألف وكسر الراء، وفي آخرها باء موحدة-نسبة إلى محارب وهو قبيلة وإلى الجد. والمنسوب يسمى عبد الرحمن بن محمد بن زياد، مات سنة ٩٥ه، ع، وثقه ابن معين، والنسائي، والبزار، والدارقطني، وغيرهم. وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين، وروى عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه، أنَّه قال: لم نعلم أن المحاربي سمع من معمر شيئاً، وبلغنا أنَّه كان يدلس، وقال عثمان الدارمي: ليس بذاك، وقال الباجي: صدوق يهم، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: ثقة يغرب، وفي الميزان: ثقة صاحب حديث، وفي من تكلم فيه وهو موثق: ثقة لكنه يروي المناكير عن الجاهيل، وفي المغنى: ثقة مشهور، ثم نقل قول ابن معين فيه، وقال الحافظ ابن حجر: لا بأس به، وكان يدلس، وذكره في المرتبة الثالثة من المدلسين، وروى له البخاري حديثين متابعة. انظر: تاريخ الدوري ٣٥٧/٢، وعلل الإمام أحمد ٣٨٣/١، والضعفاء الكبير ٣٤٧/٢، والجرح والتعديل ٢٩٥/٥، وكشف الأستار حديث ٨٤٧، ٢٦٠٦، وتمذيب الكمال ٣٨٦/١٧، واللباب ١٧٥/٣، والكاشف ٦٤٢/١، والمغنى ٣٨٥/٢، والميزان ٥٨٥/٢، ومن تكلم فيه وهو موثق ص١٢١، والتقريب، ص٣٤٣، وتعريف أهل التقديس ص، وهدي الساري ص٤١٨.

<sup>(</sup>١) هو الوضاح.

الطائي(١)، عن بكير بن الأحنس، عن مجاهد، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إنَّ الله فرض الصلاة على لسان نبيَّكم ﷺ في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة<sup>(٢)</sup>.

(٢) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، كلاهما

المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم ٦، ٤٧٩/١.

عن القاسم بن مالك المزنى، عن أيوب بن عائذ به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة

<sup>(</sup>١) أيوب بن عائذ -بالذال المعجمة- وسماه الإمام الذهبي في الميزان أيوب بن صالح بن عائذ (خ م ت س) أحد الثقات لكنه كان يرى الإرجاء فضعفه بسبب ذلك أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان مرجئا يخطئ؛ ولكن قال الإمام البخاري: كان يرى الإرجاء وهو صدوق، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة رمى بالإرجاء، له في البخاري حديث واحد في المغازي بمتابعة شعبة له. اه وله في مسلم أيضاً حديث واحد بمتابعة أبي عوانة له. والله أعلم. انظر: الضعفاء الصغير ص٢٢، وأبو زرعة الرازي ٢٠١/٢، والثقات ٥٩/٦، ورجال صحيح مسلم ٦٤/١، وتهذيب الكمال ٤٧١/٣، والكاشف ٢٦١/١، والميزان ٢٨٩/١، وشرح النووي ٥/٩ ٣١، وهدي الساري ص٣٩ ٣، والتقريب، ص١١٨.

باب(۱) بيان النهي عن القيام إذا أقيمت الصلاة لمن(۱) في المسجد من المؤمنين(۱) حتى يروا الإمام، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إباحة القيام إذا أقيمت الصلاة، وأنّ الناس يقومون فـــي مصافّهم ثم يقوم الإمام في مقامه. /(ل ١٩٦/١٠)

١٣٧٩ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: نا يعلى بن عبيد، نا حجاج الصواف<sup>(١)</sup>، عن يحيى<sup>(٥)</sup>، عن عبد الله بن أبي قتادة<sup>(٢)</sup>، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى».

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) (لمن) سقطت من "ك".

<sup>(7)</sup> هكذا في "الأصل". وفي "ك": (7) من المأمومين (7)

<sup>(</sup>٤) هو حجاج بن أبي عثمان -واسمه ميسرة وقيل: سالم أبو الصلت البصري.

<sup>(</sup>٥) هو ابن أبي كثير الطائي.

<sup>(</sup>٦) الأنصاري السلمي المدني.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن علية، عن حجاج بن أبي عثمان به انظر صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة؟ ٢٢/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة برقم ٦٣٧، ١٩/٢ مع الفتح.

• ۱۳۸۰ حدثنا أبو أمية، نا القواريري (۱)، نا حماد بن زيد، عن أيوب، وحجاج الصواف، ح

وحدثنا الصائغ بمكة، نا مسدد، نا عبد الوارث، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله (٢).

۱۳۸۱ - حدثنا على بن حرب، نا يحيى بن اليمان(٣)، عن معمر

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة البصري.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٣٧٩ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن اليمان العجلي من أنفسهم الكوفي. مات سنة ١٨٩ه. بخ م ٤. وثقه العجلي، وقال وكيع: ما رأيت من أصحابنا أحفظ للحديث منه كان يحفظ في المجلس خمسمائة حديث، ثم نسي، وقال ابن معين: أرجو أن يكون صدوقاً وليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وضعفه الإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والنسائي، وغيرهم لكثرة خطئه وغلطه، وقد بين ابن المديني سبب ذلك بقوله:... صدوق، وكان قد فلج فتغير حفظه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ وهو في نفسه لا يتعمد الكذب إلا أنّه يخطئ ويتشبه عليه، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: صدوق فلج فساء حفظه...، وفي من تكلم فيه وهو موثق: صالح الحديث... وقال الحافظ ابن حجر: صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير. اه وأخرج له مسلم حديثاً واحداً بمتابعة عبدة بن سليمان له. انظر: صحيحه، كتاب ٥٣، برقم أحمد ١٩٥١، والنظر تاريخ الدارمي ص٦٦، وتاريخ الدوري ١٦٦٧، وعلل الإمام أحمد ١٩٥١، والتاريخ الكبير ١٣٥٤، وتاريخ الثقات ص٧٧٤، وأبو زرعة الرازي والتعديل ١٩٩٩، والثانية والكمل ٢٣٥، والضعفاء والمتوكين ص/٤٤١، والضعفاء الكبير ٤٣٥، والتعديل ١٩٩٩، والثقات ٩/٥٥، والكامل ٢٣٥، وقذيب الكمال ٢٣٥، والتعديل ١٩٩٩، والثقات ١٩٥٩، والكامل ٢٣٥، والتعديل ١٩٩٩، والثقات ٩/٥٥، والكامل ٢٣٥، وتحذيب الكمال ٢٣٥، والتعديل ١٩٩٩، والثقات ١٩٥٥، والكامل ٢٣٥، والكمال ٢٣٥، والتعديل ١٩٩٩، والثقات ٩/٥٥، والكامل ٢٣٥، والكمال ٢٣٥، والكمال ٢٣٥،

عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي الله عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى قد خرجت»(١).

۱۳۸۲ – حدثنا إبراهيم بن محمد بن برّة (۲)، وأبو الأزهر قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر بإسناده مثله (رقد خرجت إليكم))(۳).

۱۳۸۳ - حدثنا أبو أمية، نا طلق بن غنام (أ)، وأبو نعيم، وعبيد الله بن موسى، قالوا: نا شيبان، عن يحيى بإسناده «فلا تقوموا حتى

ومن تكلم فيه وهو موثق ص١٩٩، والكاشف ٣٧٩/٢، والمغني ٧٤٦/٢، والميزان ٤١٦/٤، والتقريب، ص٩٨٥، ونهاية الاغتباط ص٣٧٤.

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، وعبد الرزاق، عن معمر به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة ٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) الصنعاني.

 <sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث ١٣٨١ السابق وتخريجه. وهو
 في المصنف برقم ١٩٣٢، ١٩٣١. ٥٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) طلق -بسكون اللام- ابن غنام بمعجمة ثم نون مشددة- أبو معاوية النجعي، الكوفي مات سنة ٢١١ه خ٤، وثقه ابن سعد والعجلي وعثمان بن أبي شيبة وابن نمير والدارقطني وقال أبو داود: صالح. وشذ ابن حزم فضعفه بلا مستند. انظر: الطبقات ٢/٥٠٥، والجرح والتعديل ٤/١٤، وتاريخ الثقات ص٢٣٨، وتحذيب الكمال ٢٥٦/١٣، والميزان ٢٥٦/١، والكاشف ٢٦/١، وتوضيح المشتبه ٢٨٨٨، والتقريب، ص٢٨٨، وهدي الساري ص٤١١.

(1)تروني، وعليكم السكينة

-174 حدثنا أبو العباس القطري $^{(7)}$ ، نا آدم $^{(7)}$ ، نا شيبان بمثله $^{(3)}$ .

الدوري، نا هارون بن إسماعيل (٢)، نا عباس عباس (٥) الدوري، نا هارون بن إسماعيل (٢)، نا عليّ بن المبارك (٧)، حدثني يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه (٨)، عن النبيّ على قال: ﴿إِذَا أَقِيمِتِ الصلاةِ فَلا تقومُوا حتى تروني وعليكم

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، عن شيبان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة ٢٢٢١. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن أبي نعيم، عن شيبان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً وليقم بالسكينة والوقار برقم ٦٣٨، ٢٠/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الحكم، والقطري: ضبطه السمعاني بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وفي آخرها الراء - نسبة إلى القطر، وضبطه ابن الأثير بفتح القاف وسكون الطاء المهملة وفي آخرها الراء نسبة إلى القطر. ذكره ابن ماكولا في الاكمال - ١٤٨/٧، والذهبي في تاريخ الاسلام حوادث ٢٦١ ـ ٢٨٠ والسمعاني في الأنساب ٥٢٢/٤ ولم يذكروا فيه حرحا ولا تعديلا.

<sup>(</sup>٣) هو ابن أبي إياس.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٣٨٣ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) «عباس» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن البصري الخزاز.

<sup>(</sup>٧) عليّ بن المبارك الهُنائِي، البصري.

<sup>(</sup>人) (と1/0・7).

السكينة (١).

۱۳۸٦ حدثنا عيسى بن أحمد البلخي، والكيساني، قالا: نا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، ح وأخبرنا (٢) العباس بن الوليد العُذْري، أخبرني أبي، ح

(۱) وقد أخرجه البحاري -رحمه الله تعالى- عن عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، عن علي بن المبارك به. انظر: صحيحه، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة برقم عليّ بن المبارك به الفتح.

وانظر حديث ١٣٨٤ السابق وتخريجه. قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي هي من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما-رأن بلالاً كان لا يقيم حتى يخرج النبي في أخرجه مسلم وسيأتي برقم ١٣٩٤ ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي في فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم. وقال الحافظ ابن حجر: وأما حديث أبي هريرة بلفظ: رأقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج النبي في فجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ركما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة هي كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة في، وأخم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي في فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره، ولا يردّ هذا حديث أنس في أنّه قام في مقامه طويلاً في حاجة بعض القوم لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراً أو فعله لبيان الجواز. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المفهم انظر: المفهم ١٢٣/٢٢١ والفتح ٢٠٠٢.

(٢) هكذا في "الأصل" وفي "ك": «وأحبرني».

وحدثنا محمد بن عوف الحمصي، نا أبو المغيرة، قالا: نا الأوزاعي، نا(۱) الزهري، عن أبي سلمة أنّ أبا هريرة الله قال: أقيمت الصلاة، وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله ﷺ حتى قام مقامه /(ل١٩٧/١/أ)، ثم ذكر أنَّه لم يغتسل فقال: ﴿مكانكم﴾، فانصرف (٢) إلى منزله فاغتسل ثم خرج، ثم قام مقامه فكبّر وإنّ رأسه لينطف $^{(7)}$  ماءً $^{(4)}$ .

١٣٨٧ - حدثنا أبو داود سليمان بن سيف، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنّ أبا هريرة رضي قال: خرج رسول الله على، وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف وقال: ﴿على مكانكم﴾، فدخل بيته، ومكثنا على هيئتنا حتى

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «قال حدثني».

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك": «وانصرف»، بالواو.

<sup>(</sup>٣) ينطف: -بكسر الطاء المهملة وضمها- لغتان مشهورتان أي يقطر. انظر: الصحاح ١٤٣٤/٤، والمصباح المنير ص٢٣٣، وشرح النووي ٢٥٠/٥.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة برقم ١٥٨، ٢٣/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق، عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب إذا قال الإمام مكانكم حتى إذا رجع انتظروه برقم ٦٤٠، ١٢٢/٢ مع الفتح.

خرج إلينا ينطف رأسه قد اغتسل(١).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة برقم ١٢١/٢ مع الفتح.

وأخرجه مسلم –رحمه الله تعالى–. انظر: الحديث ١٣٨٨ الآتي، وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «وذكر أنَّه حنب فأومأ إلينا وقال:«مكانكم»، ودخل فاغتسل».

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" وصحيح البخاري. وفي "ك" وصحيح مسلم: «فصلي بنا».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن معروف، وحرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة برقم ١٥٧، ٢٢/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن محمد، عن عثمان بن عمر به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنَّه جنب حرج كما هو ولا يتيمم، برقم ٢٧٥، ٢٨٣/١ مع الفتح.

رواه معمر عن الزهري<sup>(١)</sup>.

١٣٨٩ – حدثنا أبو داود السجستاني(١)، نا محمود بن (خالد)(١)، وداود بن رُشَيد (٤)، قالا: نا الوليد بن مسلم، ح وحدثنا سعد بن محمد قاضي بيروت (٥)، نا صفوان (١)، ح

(٦) هو صفوان بن صالح الثقفي مولاهم مؤذن المسجد الجامع بدمشق ولد سنة ثمان أو تسع وستين ومائة، وتوفي سنة ٢٣٩هـ، د ت س فق، أحد الحفاظ وثقه جماعة منهم أبو داود، والترمذي، والغسابي، ومسلمة بن قاسم ولكن نقل ابن حبان، عن ابن جوصاء، عن أبي زرعة الدمشقى أنَّه قال: صفوان بن صالح ومحمد بن المصفى يسويان الحديث، وقال الإمام الذهبي: قال أبو داود: حجة، وقال الحافظ: ثقة وكان يدلس تدليس التسوية، وقد تابعه هنا محمود بن خالد، وداود بن رشيد، وإبراهيم بن

<sup>(</sup>١) وقد أخرج أبو داود -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا- عن مخلد بن خالد، عن إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء، عن رباح،عن معمر به. انظر: سننه كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، برقم ٢٣٥، ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «السجزي»، وهما بمعني.

<sup>(</sup>٣) وقع في "الأصل": «محمود بن خلف»، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال. وهو محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي الدمشقي أبو عليّ. «ثقة، من العاشرة». وقد نبه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- على أنّ تفرقة أبي على الجياني في تسمية شيوخ أبي داود بين محمود بن خالد السلمي ومحمود بن خالد الدمشقي وهم. انظر: تهذيب الكمال ٢٩٥/٢٧، والتهذيب ١٠/٥٥، التقريب، ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) داود بن رشيد -بالشين المعجمة مصغر- الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد. انظر: توضيح المشتبه ٤/٤)، والتقريب، ص١٩٨.

<sup>(</sup>٥) أبو العباس البيروتي.

وحدثنا عبد الله بن زيد بن لقمان الحمصي<sup>(۱)</sup>، نا إبراهيم بن العلاء<sup>(۱)</sup>، قالا<sup>(۳)</sup>: نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن<sup>(۱)</sup>، عن أبي هريرة الله المسلاة كانت تقام

العلاء فأمن تدلسيه. انظر: جامع الترمذي ٥٩٦/٥، والمجروحين ٩٤/١، وتهذيب الكمال ١٩٤/٠، والكاشف ٣٠/١، والتقريب، ص٢٧٦.

(۱) هو البهراني. ذكره ابن حبّان فيمن روى عن الحسن بن سفيان، وذكره ابن عساكر والمزّيّ فيمن روى عن عبد الوهّاب بن نجدة الحوطي، ولم أقف على ترجمته. انظر: الثقات، ۱۷۱/۸، تاريخ دمشق، ۳٤۸/۳۷، تحذيب الكمال، ۲۰/۱۸.

(٢) هو إبراهيم بن العلاء بن الضحاك أبو إسحاق الحمصي، المعروف بزبريق -بكسر الزاي والراء بينهما باء موحدة ساكنة- أو بابن زبريق، قال الحافظ ابن حجر: زبريق لقب للعلاء ولحفيده إسحاق بن إبراهيم ويقال: إنّه لقب لإبراهيم أيضاً، توفي سنة ٥٣٦ه، د، قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، ونقل المزي عن ابن عدي قال: سمعت أحمد بن عمير، عن محمد بن عوف وذكر له حديث إبراهيم استعتبوا الخيل... فقال: هذا من عمل ابنه محمد كان يسوي الأحاديث وأما أبوه فشيخ غير متهم... قال ابن عدي: وإبراهيم هذا حديثه مستقيم ولم يرم إلا بحذا الحديث ويشبه أن يكون من عمل ابنه كما ذكره ابن عوف. وقال الإمام الذهبي: شيخ صدوق. وقال الحافظ ابن حجر: مستقيم الحديث إلا في حديث واحد يقال: إنّ ابنه محمداً أدخله عليه. انظر: الحرح والتعديل ١٢١/٢، والثقات ١٢١/٧، والكامل، ٢٨٨/٢، ترجمة محمد بن إبراهيم بن العلاء، وتحذيب الكمال ٢١/١٢، والكامل، ٢٨٨/٢، والتقريب، ص٩٢.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك": «قالوا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر في "ك".

قال أبو عوانة -رحمه الله تعالى-(٣): أظنه لم يرو به غير الوليد(١).

(1)(ピイト・カ)

وهو في سنن أبي داود برقم ٥٤١، كتاب الصلاة، باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا، ٣٦٨/١.

(٣) هذه الجملة لم تذكر في "ك".

(٤) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «لم يروه إلا الوليد». أي لم يروه مختصراً هكذا غير الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وقد ذكر الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد أيضاً أن هذا الاختصار من الوليد بن مسلم، وأشار إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف. والحديث قد رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري به. تاماً بدون اختصار مثل رواية أصحاب الزهري عنه؛ الزبيدي، ومعمر، ويونس، وصالح بن كيسان. ورواه عن الوليد كذلك كل من زهير بن حرب، عند مسلم برقم ١٥٨، وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عند النسائي برقم ١٩٨، ومؤمل بن الفضل عند أبي داود برقم ٥٣٥، وأيضاً قد تابع محمد بن يوسف الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي على روايته تاماً عند البخاري برقم ٦٤٠.

ورواه عن الوليد عن الأوزاعي، عن الزهري به مختصراً كلٌّ من إبراهيم بن موسى عند مسلم برقم ١٥٥، وداود بن رشيد ومحمود بن خالد عند أبي داود برقم ٥٤١، وصفوان بن صالح وإبراهيم بن العلاء عند المصنف، فقد اتضح فيما سبق أن ثلاثة

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة برقم 9 ، ١٠٩١، ٢٣/١.

من الثقات يروونه عن الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري به مختصراً. فبذلك يتبيّن أن دعوى الاحتصار ملصقة بالوليد نفسه فهو الذي يرويه تاماً تارة، ومختصراً تارة أخرى كما قال ذلك الحافظان أبو عوانة وأبو الفضل بن عمار -رحمهما الله تعالى-وليست ملصقة بإبراهيم بن موسى كما قاله المعلّق على علل الأحاديث -وفقه الله-والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: علل الأحاديث في كتاب الصحيح ص٧٨-٧٩.

وقد أمن تدليس الوليد بن مسلم بمتابعة محمد بن يوسف وغيره له. والله أعلم.

## باب() بيان إباحة تأخير قيام الإمام في مقامه بعد ما تقام الصلاة، وتأخير المؤذن الإقامة بعد ما يؤذن لانتظار الإمام.

• ۱۳۹ – حدثنا<sup>(۱)</sup> داود بن سليمان بن ماهان الفارسي<sup>(۳)</sup>، نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، نا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك عليه قال: أقميت الصلاة ورسول الله الله علي لرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نعس بعض القوم (٤).

ا ۱۳۹۱ حدثنا محمد بن حيويه، نا النفيلي (°)، نا إسماعيل بن إبراهيم [بن علية] (٦)، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس الله قام أقيمت الصلاة، ورسول الله نجيّ لرجل في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم (٧).

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «حدثني».

<sup>(</sup>٣) هو أبو داود الخفاف من أهل نيسابور، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل ١١٥/٤، والثقات ٢٨٢/٨، ولم أقف عليه في غيرهما.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أنّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء، برقم ٢٨٤/١، ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر الحراني. وفي "ك" ﴿أَبنا النفيلي﴾.

<sup>(</sup>٦) «ابن علية» لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>V) انظر: الحديث ١٣٩٠ السابق وتخريجه.

۱۳۹۲ – حدثني أبو المثنى العنبري، نا أبي، نا أبي<sup>(۱)</sup>، نا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك<sup>(۱)</sup> قال: أقيمت الصلاة، فجاء رجل فجعل يناجي رسول الله والله الله الله على بهم<sup>(۳)</sup>.

1۳۹۳ – حدثنا أبو داود السحزي، نا عثمان بن أبي شيبة، نا شبابة، عن إسرئيل، عن سماك، عن حابر بن سمرة على قال: كان بلال المؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي الله قد خرج أقام الصلاة(٤).

المحمد بن أعين، نا الحسن بن محمد بن أعين، نا الحسن بن محمد بن أعين، نا زهير بن معاوية، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة -رضي الله عنهما-، قال: كان بلال عليه يؤذن إذا دحضت، ولا يقيم حتى يخرج

<sup>(</sup>١) «نا أبي» الثانية مضروب عليها في "الأصل"، والصواب إثباتها كما في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) «ابن مالك» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– انظر: الحديث رقم ٨١١ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه أبو داود -رحمه الله تعالى- عن عثمان بن أبي شيبة به. انظر: سننه، كتاب الصلاة باب في المؤذن ينتظر الإمام برقم ٥٣٧، ٣٦٦/١.

وأخرجه الترمذي -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن موسى، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل به. انظر: حامعه، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة، برقم السرائيل به. انظر: حديث حسن صحيح.

وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه. انظر: الحديث ١٣٩٤ الآتي، وتخريجه.

النبيّ الطِّيلامُ فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه (١). /(ل ١٩٨/١)

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أعين به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة برقم 277/1 1773

## باب بيان $^{(\prime)}$ الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها $^{(\prime)}$

والجريري مختلط لكن عبد الأعلى، وابن علية ممن سمع منه قبل الاختلاط، وقد تابعه أيضا كهمس بن الحسن. انظر: الفتح ١٠٧/٢، ونحاية الاغتباط ص١٣٠٠.

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «باب في الصلاة».

<sup>(</sup>٢) هكذا في "ك". وفي "الأصل": «وغيره»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «أبنا».

<sup>(</sup>٤) المراد بالأذانبن: الأذان والإقامة، فهو من باب التغليب. انظر: شرح النووي ٦/٠٤٠، والفتح ١٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك": «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء».

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة ووكيع، عن كهمس به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن الجريري به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة برقم ٢٠٤، ١/٥٧٥. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن إسحاق الواسطي، عن خالد، عن الجريري به. وعن عبد الله بن يزيد، عن كهمس به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة برقم ٢٢٤، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء برقم ٢٦٧، ١١٠٠، ١٠٠٠.

١٣٩٦ - حدثنا الصغاني، نا روح بن عبادة/(١)، ناكهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفّل على قال: قال النبيّ على: ( (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء $(^{(7)})^{(7)}$ .

١٣٩٧ - حدثنا أبو داود السجزي، نا النفيلي، نا ابن علية، عن الجريري بإسناده مثله، (ربين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء)(٤).

189٨ - حدثنا الأحمسي، وأحمد بن عبد الجبار العطاردي(°)، قالا: نا محمد بن فضيل، عن المحتار بن فُلْفُل (٢)، قال: سألت أنس بن مالك الصلاة بعد العصر فقال: كان عمر المالة بعد العصر فقال: كان عمر المالة الم بعد العصر. قال: وكنّا نصلى على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال: فقلت: هل كان رسول الله

<sup>(1) (</sup>ك١/٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «بمثل حديث يزيد بن هارون».

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٣٩٥ السابق وتخريجه. وموقع هذا الحديث في "ك" بعد حديث أبي داود السجزي عن النفيلي التالي.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٣٩٥ السابق وتخريجه. وهو في سنن أبي داود برقم ١٢٨٣ كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب٢/٩٥

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي والأحمسي».

<sup>(</sup>٦) هو المحتار بن فلفل -بفاءين مضمومتين يلي كل واحدة لام الأولى ساكنة، وكسر الفاءين ليس بشيء- الكوفي٣٦٦. انظر: توضيح المشتبه ١١٧/٧، والتقريب، ص٥٢٣.

ﷺ صلاهما؟ قال: قد كان يرانا نصلّيهما فلم يأمرنا ولم ينهنا(١)(٢).

ورواه عمر بن حفص عن أبيه (^).

<sup>(</sup>١) وفي "الأصل": «ينهانا»، بإثبات الألف بعد الهاء، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن ابن فضيل به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب برقم ٣٠٢، ٥٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «ثنا».

<sup>(</sup>٤) هو الضبي المعروف بسعدويه.

<sup>(</sup>٥) هو منصور بن أبي الأسود، واسمه فيما قيل: حازم الليثي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) «قال» لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٧) اسناده حسن. وقد أخرجه أبو داود –رحمه الله تعالى – عن محمد بن عبد الرحيم البزاز، عن سعيد بن سليمان به. انظر: سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب برقم ١٢٨٢، ٢٦/٢. وانظر حديث ١٣٩٨ السابق وتخريجه أيضاً، وقال الشيخ الألباني –حفظه الله في صحيح سنن أبي داود: صحيح، م خ نحوه. انظر: صحيحه برقم ١١٤١، ١٣٩٨. (٨) هذه الجملة لم تذكر في "ك" ولم أحد من أخرجه بهذا الإسناد والله سبحانه وتعالى أعلم.

## باب(۱) بيان حظر الصلاة إذا أقيمت الصلاة

إلا المكتوبة. /(ل١٩٨١/ب)

وحدثنا محمد بن حیویه، نا إبراهیم بن موسی ( $^{(1)}$ )، نا هشام بن یوسف ( $^{(0)}$ )، عن معمر، عن أیوب، ح

وحدثنا ابن الجنيد، نا أبو النضر(٦)، نا ورقاء(٧)، ح

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن على بن محمد الهذلي الخلال أبو على الحلواني ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «أبنا».

<sup>(</sup>٤) هو الملقب بالصغير.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الرحمن الصنعاني.

<sup>(</sup>٦) هو هاشم بن القاسم.

<sup>(</sup>٧) هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، روى له الجماعة، وثقه غير واحد مطلقاً، وتكلم يجيى القطان في حديثه عن منصور، وقال: لا يساوي شيئاً، وقال ابن عدي: ولورقاء أحاديث كثيرة ونسخ وله عن أبي الزناد نسخة، وعن منصور بن معتمر نسخة، وقد روى جملة ما رواه أحاديث غلط في أسانيدها، وباقي حديثه لا بأس به. وقال الإمام الذهبي في الكاشف: الحافظ صدوق صالح. وفيمن تكلم فيه وهو موثق: ثقة لينه يجيى القطان وحده، وهو ثبت في أبي الزناد، وفي المغني: ثقة ثبت، قال القطان: لايساوي شيئاً. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق في حديثه عن منصور لين، وقال في

وحدثنا النفيلي علي بن عثمان (۱)، وهلال بن العلاء، وأبو داود، قالوا: نا أحمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن ورقاء، ح وحدثنا ابن الجنيد، نا روح بن عبادة، نا زكريا بن إسحاق (۱)، ح وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، نا أبو علي الحنفي، نا مرزوق أبوبكر (۳)، ح

وحدثنا هلال بن العلاء، وابن أبي خيثمة (١)، قالا: نا عبد الله بن جعفر (٥)، نا عيسى بن يونس، عن حسين المعلم، ح

هدي الساري: لم يخرج له الشيخان من روايته عن منصور شيئا وهو محتج به عند الخميع. انظر: الضعفاء الكبير ٤/٣٢، والجرح والتعديل ٩٠/٥، والكامل ٩٠/٧، وتحذيب الكمال ٤٢٣/٣، ومن تكلم فيه وهو موثق ص١٨٩، والكاشف ٣٤٨/٣، والمغني ٢/٩١، والميزان ٤٤٩، والتقريب، ص٥٨، وهدي الساري ص٤٤٩.

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «علي بن عثمان النفيلي».

<sup>(</sup>٢) هو المكي.

<sup>(</sup>٣) الباهلي مولاهم البصري، روى له الترمذي، وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وقال ابن حزيمة أنا برئ من عهدته، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ٢٦٤/٨، والثقات ٢٨٦/٦، وتمذيب الكمال ٣٧٣/٢٧، والكاشف ٢/٢٥٢، والتقريب، ص٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن أبي حيثمة زهير بن حرب صاحب التاريخ الكبير، مات سنة ٢٧٩هـ وثقه الدار قطني، والخطيب البغدادي. انظر: تاريخ بغداد ١٦٢/٤، ١٦٤، وتذكرة الحفاظ ٥٩٦/٢، والسير ٤٩٢/١١.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقيي.

وحدثنا(١)، أبو عبد الرحمن النسائي(٢)، نا محمد بن زنبور(٣)، نا فضیل بن عیاض<sup>(۱)</sup>، عن زیاد بن سعد<sup>(۱)</sup>، ح

وحدثنا الدقيقي وكردوس قالا: نا يزيد بن هارون، نا(٢) إسماعيل المكى<sup>(٧)</sup>، ح

وحدثنا أبو داود السحزي، ومهدي بن الحارث، وعلى بن عبد العزيز<sup>(^)</sup>، قالوا: نا مسلم<sup>(٩)</sup>، نا حماد، ح

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل". وفي "ك": حدثني.

<sup>(</sup>٢) الحافظ الإمام أحمد بن شعيب بن على صاحب كتاب السنن وغيره من المصنفات المشهورة.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن جعفر بن أبي الأزهر أبو صالح المكي. وزنبور: بضم الزاي وسكون النون وبعدها باء مضمومة معجمة بواحدة (الإكمال ١٩٠/٤).

<sup>(</sup>٤) أبو على التميمي أصله من خراسان وسكن مكة.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الرحمن الخراساني شريك ابن جريج.

<sup>(</sup>٦) وفي "ك": «أبنا».

<sup>(</sup>٧) هو إسماعيل بن مسلم أبو إسحاق أصله بصري سكن مكة، روى له الترمذي، وابن ماجه، ضعفوه لكثرة خطئه وتركه بعضهم لذلك. قال الإمام الذهبي في الكاشف: ضعفوه وتركه النسائي. وقال الحافظ ابن حجر: كان فقيها ضعيف الحديث. انظر: تمذيب الكمال ١٩٨/٣، والكاشف ٢٤٩/١، والتقريب، ص١١، وتماية الاغتباط ص٦١.

<sup>(</sup>٨) هو أبو الحسن البغوي نزيل مكة، مات سنة ٢٨٦هـ. وقيل: سنة سبع قال ابن أبي حاتم: كان صدوقاً، وقال الدارقطني: ثقة مأمون. وقال الذهبي: ثقة، وقال مرة: كان حسن الحديث. انظر: الجرح والتعديل ١٩٦/٦، والميزان ١٤٣/٣، والسير ٣٤٨/١٣، ولسان الميزان ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>٩) هو ابن إبراهيم الفراهيدي.

وحدثنا محمد بن إسحاق الخياط الواسطي (١٠/(٢)، نا أبو منصور الواسطي (٣)، نا عمر بن قيس (٤)، كلهم عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٥).

لفظ ورقاء: «لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة». (ال

۱ • ۱ • ۱ – حدثنا بشر بن موسى، نا الحميدي، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع (٧)، عن عمرو بن دينار،

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إسحاق بن سعيد الخياط.

<sup>(</sup>ア・ハ/ノビ) (ア).

<sup>(</sup>٣) أبو منصور الواسطي هو الحارث بن منصور الزاهد.

<sup>(</sup>٤) هو أبو حفص المكي المعروف بسندل -بفتح المهملة وسكون النون وآخره لام-متروك. انظر: تهذيب الكمال ٤٨٧/٢١، والكاشف ٦٨/٢، والتقريب، ص٤١٦.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أحمد بن حنبل به، وعن محمد بن حاتم، وابن رافع، عن شبابة، عن ورقاء به. وعن يحيى بن حبيب، عن روح به. وعن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن زكريا بن إسحاق به. وعن حسن الحلواني، عن يزيد بن هارون به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم ٦٣، ٦٤، ٩٣/١.

وهو في سنن أبي داود برقم ١٢٦٦، ٢٦/٢، ٧٧، وفي المسند ١٧/٢، ٥٣١.

<sup>(</sup>٦) لم أحد من تابعه على هذا اللفظ وهو ممن يحتمل تفرده والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) هو أبو إسحاق المدني ومجمع -بكسر الميم المشددة بعد الجيم على صيغة اسم الفاعل-ضعفه غير واحد، قال الإمام الذهبي: ضعفوه، وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف، حت

عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة على عن النبي على [قال](١): ﴿إِذَا أَقْيَمَتُ الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١).

٢ • ٤ ٠ - حدثنا أحمد بن محمد البرتي، نا مسلم بن إبراهيم (٦)، نا أبان العطَّار، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة الله عن النبيّ الله قال: ﴿إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ /(ل ١٩٩/١) فلا صلاة إلا المكتوبة))(1).

۳ • ٤ ١ - حدثنا إبراهيم بن فهد البصري(°)، نا محمد بن موسى الحَرَشي (٢)، وأبو حفص الفلاّس، ح

ق. انظر: تعذيب الكمال ٢٥/٢، والكاشف ٢٠٨/١، والتقريب، ص٨٨.

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٤٠٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) هو الأزدى الفراهيدي.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٤٠٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن فهد بن حكيم أبو إسحاق البصري مات سنة ٢٨٢ه وقيل ٢٧٥ه. قال ابن عدي: سائر أحاديثه مناكير وهو مظلم الأمر وضعفه البرذعي. انظر: الكامل ١/ ٢٧٠، والمغنى ٢/٢، والضعفاء والمتروكين ٢/١٤، والميزان ٥٣/١، واللسان ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن موسى بن نفيع أبو عبد الله، والحرشي -بفتح الحاء المهملة والراء وفي آخرها شين معجمة- نسبة إلى بني الحريش بن كعب... نزلوا البصرة. روى له الترمذي، والنسائي، ومات سنة ٢٤٨هـ، قال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي، والذهبي في الميزان، ومسلمة: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو داود،

وحدثنا أبو حاتم الرازي، نا عمرو بن علي، ح وحدثنا بَحْشل الواسطي (١)، نا زكريا بن يحيى بن صبيح (٢)، قالوا: نا

وحدتنا بخشل الواسطي (١٠)، نا زكريا بن يحيى بن صبيح (١٠)، قالوا: نا زياد بن عبد الله البَكَائي (١٣)، نا محمد بن جحادة، عن عمرو بن دينار، عن

وقال الذهبي في الكاشف: صويلح، وهاه أبو داود وقواه غيره. وفي من تكلم فيه وهو موثق: صدوق ضعفه أبو داود، وقال الحافظ ابن حجر: ليّن. انظر: الجرح والتعديل ٨٤/٨، والثقات ٩/٨،١، وتقذيب الكمال ٥٢٨/٢٦، واللباب ٥٠٨/١، ومن تكلم فيه وهو موثق ص١٧١، والكاشف ٢٢٥/٢، والتقريب، ص٥٠٩.

- (۱) هو أسلم بن سهل بن سلم أبو الحسن الواسطي صاحب تاريخ واسط، وبَحْشل لقبه، مات سنة ۲۹۲هـ. وثقه ابن المنادي وأبو نعيم وخميس الجوزي وليّنه الدارقطني. انظر: المغنى ۷۷/۱، والسير ۷۷/۱۳، والميزان ۲۱۱/۱، واللسان ۵۰۵/۱.
- (٢) هو الواسطي المعروف بزحمويه -بفتح الزاي وسكون الحاء المهملة والميم وما بعدها فيه الوجهان كأمثاله- وهو لقبه. مات سنة ٢٣٥ه. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان من المتقنين في الروايات. انظر: الجرح والتعديل ٢٠١/٣، والثقات ٢٥٣/٨، وتوضيح المشتبه ٤/١٥١، ٢٥١، وتبصير المنتبه ٢٥٩٥.
- (٣) العامري توفي سنة ١٨٤ه، خ م ت ق، قال الإمام أحمد: ليس به بأس حديثه حديث أهل الصدق، وقال أبو زرعة: صدوق هكذا في الجرح وفي أجوبته: يهم كثيراً وهو حسن الحديث. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وقد روى عنه الثقات من الناس وما أرى برواياته بأسا، ووثقه ابن معين، وجزرة في ابن إسحاق في المغازي وضعفاه في غيره، وذكر البخاري عن وكيع أنَّه قال: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث، فوهم الإمام الترمذي فقال في جامعه: سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله، مع شرفه يكذب في الحديث. وضعفه ابن المديني وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان وأفرط فقال: لا يجوز الاحتحاج وضعفه ابن المديني وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان وأفرط فقال: لا يجوز الاحتحاج

عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي قال: [قال](١) النبي علي: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة،(١).

\$ • \$ 1 - حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، ح

وحدثنا أبو أمية: نا يعقوب بن محمد الزهري [قال: ثنا إبراهيم بن سعد](") قالا جميعًا(؛) عن أبيه، عن حفص بن عاصم بن عمر، عن

بخبره إذا انفرد. ورمز له الإمام الذهبي بـ"صح" في الميزان، وقال فيمن تكلم فيه وهو موثق صدوق مشهور ثبت في ابن إسحاق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين. ولم يثبت أن وكيعاً كذبه. وله في البخاري موضع واحد متابعة. انظر: التاريخ ١٧٩/٢، وتاريخ الدارمي ص١١٤، وعلل الإمام أحمد ٥٧/١، والتاريخ الكبير ٣/ت ١٢١٨، وأبو زرعة الرازي ٣٦٨/٢، وجامع الترمذي ٤٠٤/٣، والضعفاء والمتروكين ص١٨٢، والجرح والتعديل ٥٣٧/٣، والمحروحين ٣٠٦/١، والكامل ١٩٣/٣، والأنساب ٣٨٢/١، وتهذيب الكمال ٤٨٥/٩، والكاشف ٤١١/١، والميزان ٩١/٢، ومن تكلم فيه وهو موثق ص٨١، والمغنى ٢٤٣/١، وهدي الساري ص٤٠٣، والتقريب والتقريب، ص/٢٢٠

<sup>(</sup>١) «قال» لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٤٠٠ السابق وتخريحه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل"، وأثبته من "ك".

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"ك": ولا معنى لها في هذا الموضع، ويبدو أنَّما مقحمة هنا لأن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ويعقوب بن محمد الزهري كلاهما يرويان عن إبراهيم بن سعد، وهو وحده يروي عن أبيه سعد. والله أعلم.

عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة (۱) على قال: مرّ النبيّ على برجل (۱)، - (وقد أقيمت صلاة الصبح)(۱) وهو يصلي ركعتين - فقال: ((يوشك أحدكم أن يصلي الصبح (۱) أربعاً)).

• • ٤ ١ - حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، حدثني شعبة، ح

وأحرجه البحاري -رحمه الله تعالى- عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة برقم ٦٦٣، ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن مالك بن القشب -بكسر القاف وسكون المعجمة ثم موحدة - وهو لقب واسمه جندب بن نضلة، أبو محمد الأزدي، ويقال له -أيضا - الأسدي -بالسين المهملة الساكنة بدل الزاي الساكنة -، وبحينة -بالموحدة والمهملة ثم النون مصغرًا - أم عبد الله، وقيل: هي أم مالك، وصحح الحافظ ابن عبد البر الأول. وقال الحافظ ابن حجر: هو قول الجمهور، وقال البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما: من قال عن مالك بن بحينة فقد أخطأ. وقد أسلم عبد الله قديماً وكان ناسكًا فاضلاً مات في إمارة مروان الأخيرة على المدينة سنة ٥٦ه هذا. انظر: الاستيعاب ٢/٢٧، وأسد الغابة ١٨٣/٣، وتحفة الأشراف ٢/٥٧٤، والفتح المشبته ١٨٢/١، وتوضيح المشبته ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله، الراوي. انظر: الفتح ١٥٠/٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك" وصحيح البحاري: وقد أقيمت الصلاة.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم ٦٥، ٤٩٣/١.

وحدثنا ابن الجنيد، نا الأسود بن عامر(١)، ح وحدثنا يزيد بن سنان، نا وهب بن جرير، ح وحدثنا عباس [الدوري] (٢) نا شبابة، ح وحدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود(7)، ح

وحدثنا الصاغاني، أنا أبو النضر، قالوا: نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن (٤) مالك ابن بحينة ركعتى الصلاة صلّى (°) أقيمت الصلاة صلّى (°) ركعتى الصلاة على (٦) وكعتى الفجر، فلمّا قضى رسول الله على صلاته لاذ الناس به، -وقال بعضهم: لاث(<sup>()</sup> الناس به<sup>(^)</sup> فقال: ((آلصبخ<sup>(^)</sup> أربعاً!)).

<sup>(</sup>١) أبو عبد الرحمن الشامي الملقب بشاذان. انظر: التقريب، ص١١١.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك"

<sup>(</sup>٣) هو الطيالسي.

<sup>(</sup>٤) «عبد الله بن» سقط من "ك"، وفي الأصل جاء في الهامش.

<sup>(0) (</sup>ك١/٩٠٣).

<sup>(</sup>٦) هكذا في جميع النسخ. وفي الصحيحين: «يصلي».

<sup>(</sup>٧) لاث: بمثلثة خفيفة أي أدار وأحاط. انظر: الصحاح ٢٩١/١، وتاج العروس ٥٤٤٥.

<sup>(</sup>٨) أي الرجل. انظر: الفتح ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٩) بممزة ممدودة في أوله ويجوز قصرها وهو استفهام إنكار، والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلي، ويجوز رفعه أي الصبحُ تصلى أربعًا، وأربعًا منصوب على الحال. انظر: الفتح ٢/٥٠/١.

وهذا (۱) لفظ يوسف، ومعانيهم واحدة. وقال بعضهم عن ابن بحينة، وأكثرهم قالوا: مالك ابن بحينة، وإنَّما هو عبد الله بن مالك، [ابن بحينة] (۲)، ولكن أكثر من روى عن شعبة كذا قالوا. وأما غندر فقال: عبد الله /(ل ۱۹۹۱/ب) بن مالك ابن بحينة، رواه البسري (۳) عنه (٤).

السجزي، نا سليمان بن حرب، نا ماد الله بن سَرْجِس (١) عن عاصم، عن عبد الله بن سَرْجِس (١) عن عاصم،

<sup>(</sup>١) وفي "ك": «هذا»، بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) «ابن بحينة» لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٣) والبسري -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخرها الراء- نسبة إلى بسر بن أبي أرطأة وهو محمد بن الوليد بن عبد الحميد البصري. انظر: اللباب ١٥١/١، وتهذيب الكمال ٩١/٢٦.

ولم أقف على من أخرج روايته هذه.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن سعد بن إبراهيم به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم ٦٦، ٢٩٤/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الرحمن عن بهز بن أسد، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة برقم ١٤٨/٢، ١٤٨/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>٥) هو ابن زيد وقد صرح به عند مسلم -رحمه الله تعالى-. وانظر تمذيب الكمال ٢٦٩/٧.

<sup>(</sup>٦) سرجس -بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها سين مهملة حليف بني مخزوم صحابي سكن البصرة الله انظر: الاستيعاب ٣٨٤/٢، والإصابة ٣١٥/٢.

المسجد بعد ما أقيمت الصلاة، والنبيّ على يصلى، فصلى ركعتين، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي الله قال: «بأيّهم اعتددت»؟ أو ((1)يهم(1) احتسبت؟ بالتي صليت معنا أو بالتي صليت وحدك؟(1).

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، وفي سنن أبي داود: «أيتهما». وفي صحيح مسلم: «بأي الصلاتين؟».

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري عن حماد به، وعن حامد بن عمر البكراوي، عن عبد الواحد بن زياد، وعن ابن نمير، عن أبي معاوية، وعن زهير بن حرب، عن مروان بن معاوية كلهم عن عاصم الأحول به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم ٦٧، ٤٩٤/١. وهو في سنن أبي داود ٢٧/٢ برقم ١٢٦٥.

باب(۱) بيان ما يستحق به الرجل الإمامة، وحظر التقدم بين يدي السلطان في صلاته، والقعود في بيته إلا بإذنه، والتقدم بين يدى صاحب المنزل إلا بإذنه.

الأعمى من إسماعيل بن حرب الطائي، نا ابن فضيل، عن الأعمى عن إسماعيل بن رجاء (٢)، عن أوس بن ضمعج (٣)، عن أبي مسعود (٤) ها قال: قال النبي الله: «لا يُـوَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته (٥) في بيته إلا أن يأذن له» (٢).

معت الله بن نمير، عن عفان العامري عبد الله بن نمير، عن المعت أبا مسعود الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود

<sup>(</sup>۱) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق الزبيدي الكوفي أحد الثقات، وتكلم فيه الأزدي بلا حجة. روى له مسلم والأربعة. انظر: تهذيب الكمال ٩٠/٣، والكاشف ٢٤٥/١، والتقريب، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٣) ضمعج -بوزن جعفر - الكوفي. انظر: توضيح المشتبه ٢٥٤/٣.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" «ابن مسعود»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) والتكرمة قيل: هي الوسادة وهذا التفسير مثل في كل ما يعدّ لرب المنزل حاصة تكرمة له دون باقي أهله. انظر: المصباح المنير ص٢٠٣. وقد فسر في آخر الباب أيضاً.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن الأشج عن ابن فضيل به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة؟ برقم ٢٩٠، ٢٩٥١. وهذا الحديث موقعه في "ك" في آخر الباب بعد ثلاثة أحاديث.

<sup>(</sup>٧) النسبة لم تذكر في "ك".

الأنصاري رفي الله يقول: قال رسول الله على: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًّا، ولا يؤم الرجلُ الرجل  $^{(1)}$  في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه $^{(1)}$ .

٩ • ٤ • - حدثنا ابن أبي الحنين (٣)، نا عمر بن حفص (١)، نا أبي، نا الأعمش، نا إسماعيل بن رجاء بإسناده مثله (٥).

• 1 \$ 1 - حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، سمعت شعبة، سمعت إسماعيل بن رجاء، ح

وحدثنا على بن سهل البرّار البغدادي(٢)، والصغاني، قالا: نا أبو النضر، ح /(ل٢٠٠/١)

<sup>(</sup>١) «الرجل» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم ٢٩٠، ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنين الحنيني -بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتها وفي آخرها نون- نسبة إلى الجد وهو حنين، الكوفي صاحب المسند، انظر: اللباب ٣٩٨/١.

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن حفص بن غياث الكوفي.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٤٠٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن النسائي.

وحدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء قالا: نا أبو داود، ح
وحدثنا أبو أمية نا سعيد بن عامر (۱)، قالوا: نا شعبة، قال:
إسماعيل بن رجاء: أنبأني، قال: سمعت أوس بن ضمعج قال: نا أبو مسعود
الأنصاري هو قال: قال رسول الله (۱) ولي القوم أقرؤهم لكتاب الله
وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن
كانت هجرتهم سواء فليؤمهم أكبرهم، ولا يُؤمّن رجل في سلطانه، ولا
في أهله، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه». وهذا (۱) لفظ
أي النضر وحجاج بن محمد [قال] (٤) قال شعبة: قلت: أي شيء تكرمته؟
قال: الفراش. وزاد حجاج أيضا ((فليؤمهم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في
السنة سواء فأقدمهم هجرة» وذكر الحديث (۱)(۱).

<sup>(</sup>١) الضبعي.

<sup>(7)(</sup>と1/・17).

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" «هذا»، بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) «قال» لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم ٢٩١، ٢٥/١.

وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- بيان معنى التكرمة ويعدّ ذلك من فوائده.

<sup>(</sup>٦) بمامش "ك": «بلغت قراءة. كتبه الحصيني -عفا الله عنه-».

## باب<sup>()</sup> الترغيب في الصف الأول للرجال، وللنساء صف المؤخر وحظر رفع رؤوسهن قبل الرجال.

۱۱ ۱۱ ۱۱ الخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أنّ مالكاً حدثه (۲)، ح

المحمد بن إسحاق (٤)، نا محمد بن إسحاق (٤)، نا محمد بن سليمان (٥)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة الله عن الله الله

<sup>(</sup>۱) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «أخبره».

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث ١٠٢٠ السابق.

<sup>(</sup>٤) هو السَّيلَحيني.

<sup>(</sup>٥) هو ابن الأصبهاني أبو علي الكوفي مات سنة ١٨١ه، ت س ق، وثقه العجلي، وقال البخاري: مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وابن عدي لكثرة خطئه، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر:

ﷺ: «خير صفوف الرجال المقدّم وشرها المؤخر /(ل٢٠٠/١)) وخير (١)، صفوف النساء المؤخر، وشر صفوف النساء المقدّم» (٢)(٣).

التاريخ ۱۹/۲، والتاريخ الكبير ۱/ت ۲۷۸، وثقات العجلي ص٤٠٤، والجرح والمحرك والتعديل ۲۲۸/۷، والثقات ٥٢/٥، والكامل ٢٢٩/٦، وتحذيب الكمال ٣٠٨/٢٥، والكاشف ١٦٢٨، ومن تكلم فيه وهو موثق ص١٦٢، والميزان ٥٦٩/٣، والمغنى ٥٨٧/٢، والتقريب، ص٤٨١.

- (۱) «خير صفوف الرحال» أي أكثرها أجراً، «وشرها» أي أقلها أجراً، وفي النساء بالعكس، فأما صفوف طبح الرحال فهي على عمومها فخيرها أولها أبداً وشرها آخرها أبدًا، وأما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرحال، وأما إذا صلين متميزات لامع الرحال فهن كالرحال. وقيل: يمكن حمل الحديث في صفوف النساء على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل. انظر: شرح النووي ١١٩/٤، وحاشية السندي ٢٨/٢.
- (۲) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى بنحوه عن زهير بن حرب، عن حرير، عن سهيل به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها... إلخ برقم ١٣٢، ١ انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها... إلخ برقم ١٠٠، وقد تابع سهيلا العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة عند البيهقي ٩٨/٣، وله شواهد من حديث وابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عند البيهقي ٩٨/٣، وله شواهد من حديث أبي سعيد الحذري على عند ابن حزيمة برقم ١٥٦٢ وابن ماجه برقم ١٠٠١، ولفظه موافق للفظ المصنف ومن حديث ابن عباس –رضي الله عنهما عند الطبراني برقم ١١٤٩٧، ١١٤٩٠
- (٣) بهامش "ك": «بلغ في التاسع على الشيخ حسن الصقلي نفع الله بعلمه للفقيه شهاب الدين أحمد اللخمي وسمع جماعة منهم العبد محمد بن أحمد بن عثمان وأخوه وابن أخى صهره».

1 1 1 - حدثنا أبو داود السجستاني (١)، نا محمد بن الصباح البزاز (٢)، نا حالد (٣)، وإسماعيل بن زكريا (١)، عن سهيل بن أبي صالح (٥)، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله رضير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها $^{(1)}$ .

\$ 1 \$ 1 - حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، عن سفيان، عن أبي حازم(٢)، عن سهل بن سعد(٨) رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم (٩) من ضيق الأزر خلف/(١٠) رسول الله على كأنّهم الصبيان،

<sup>(</sup>١) وفي "ك": «السجزي».

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الدولأبي البغدادي. والبزاز لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) هو ابن عبد الله الواسطى الطحان.

<sup>(</sup>٤) هو إسماعيل بن زكريا بن مرة الخُلْقاني شَقُوصاً.

<sup>(</sup>٥) «ابن أبي صالح» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٤١٢ السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود برقم ٦٧٨، كتاب الصلاة، باب صف النساء...، ١/٤٣٨.

<sup>(</sup>٧) هو سلمة بن دينار الأعرج.

<sup>(</sup>٨) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة مشهور، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، مات سنة ٩١هـ وقيل قبلها بثلاث على. انظر: الاستيعاب ٩٥/٢، والإصابة ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٩) هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم وسنن أبي داود برقم ٦٣٠، وفي صحيح البخاري: «على أعناقهم».

<sup>(・1)(</sup>上八八四).

قال: فقال قائل<sup>(۱)</sup>: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم وسنن أبي داود، وفي صحيح البخاري: «قال» فقط، ونقل الحافظ عن الكرماني أنّ فاعل «قال» هو النبي الطّخة، ثم قال: وفي رواية «فقال قائل». فكأن النبي الله أمر من يقول لهنّ ذلك، ويغلب على الظن أنّه بلال الطر: الفتح ٢/١٧٨.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤسهن من السحود حتى يرفع الرجال برقم ٣٢٦/١، ٣٢٦/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد عن يحيى عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقاً برقم ٣٦٢، ٤٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" «ثنا».

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٤١٤ السابق وتخريجه.

## باب<sup>(۱)</sup> بيان إيجاب قيامة<sup>(۲)</sup> الصف<sup>(۲)</sup> وأن تسوية الصف من تمام الصلاة والتشديد في ترك تسويته، وإيجاب إتمام الصف الأول ثم الذي يليه.

شعبة يقول: كان همّي من الدنيا شفتي قتادة، فإذا قال: سمعت كتبت وإذا شعبة يقول: كان همّي من الدنيا شفتي قتادة، فإذا قال: سمعت كتبت وإذا قال: ررقال)، تركت. وإنه حدّثني بمذا عن أنس [بن مالك] (٥) علي علي درسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاق)، فلم أسأله أسمعته مخافة أن يفسده على (٢).

<sup>(</sup>۱) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، والصواب: «إقامة».

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" «الصفوف».

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفتح المصري، قال ابن أبي حاتم: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ٤٧٢/٨.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها... إلخ، برقم ٢٢٤/١، ٢٢٤/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن أبي الوليد، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم ٧٢٣، ٢٠٩/٢ مع الفتح. وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى -: وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سمعت شعبة يقول: داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أو لا؟ انتهى. كما ذكره المصنف في هذا الإسناد -، ثم قال الحافظ: ولم أره عن

١٤١٧ حدثنا الصغاني، أنا أبو النضر، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود /(٢٠١/١/أ) قالا: نا شعبة، عن قتادة، عن أنس على قال: قال رسول الله على: «سووا صفوفكم؛ فإنّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة»(١).

الصنعاني (٢) ، قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله على قال: (رأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف –قال السلمي: من حسن الصلاة، وقال ابن الصباح: من تمام الصلاة)، (٣).

قتادة إلا معنعاً، ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له. انتهى. انظر: الفتح ٢٠٩/٢.

والحديث الذي أشار إليه يأتي برقم ١٤١٨ في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٤١٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) النسبة لم تذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم ١٢٦، ١٢٤/١ وأخرجه البخاري. رحمه الله تعالى عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم ٢٠٨/٢ مع الفتح. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ٢٤٢٤، ٢٤٢٤.

111 - حدثنا حكيم بن يحيى المَتُّوثي(١)، نا أبو كامل، نا عبد الوارث، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك ره قال: قال رسول الله على: «أتموا الصف، فإنّى أراكم خلف ظهري»(٢).

• ٢ ٤ ٢ - حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري بالرملة (٢)، نا آدم - يعنى (٤) ابن أبي إياس-، نا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، وثابت، عن أنس ره قال: كان النبي الله علي يقول: ((استووا، استووا، فوالذي نفس محمد بيده إنّي الأراكم من خلفي كما/(°) أراكم من بين يديّ». وزاد -مید فی حدیثه: ((**وتراصّوا**))

<sup>(</sup>١) المتوثى –بفتح الميم وضم التاء المشددة وسكون الواو، وفي آخرها ثاء مثلثة– نسبة إلى متوث بلدة بين قرقوب وكور الأهواز. انظر: اللباب ١٦٢/٣. ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها... إلخ برقم ١٢٥، ٣٢٤/١. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي معمر، عن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم ٧١٨، ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين، وكانت قصبتها قد اندثرت. انظر: معجم البلدان ٧٩/٣، والمعالم الأثيرة ص١٣٠.

<sup>(</sup>٤) ((يعني) لم يذكر في "ك".

<sup>(0) (</sup>ك١/١٢).

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه أبو يعلى الموصلي -رحمه الله تعالى- عن عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن ثابت وحميد، عن أنس علله به. انظر: مسنده برقم ٣٢٩١، وعنده: «استووا مرتين أو ثلاثًا».

١٤٢١ حدثنا سليمان بن سيف، نا محاضر، ح

وحدثنا الحسن بن علي<sup>(۱)</sup> بن عفان، نا ابن نمير، نا<sup>(۱)</sup> الأعمش، عن المسيّب بن رافع، عن تميم بن طرفة <sup>(۱)</sup>، عن جابر بن سمرة -رضي الله عنهما – قال: حرج علينا رسول الله على ونحن في الصلاة <sup>(1)</sup>، فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة الذين عند ربهم»؛ فقالوا: يارسول الله، وكيف تصف الملائكة الذين عند ربهم؟ قال: «تتمون الصفوف المقدمة، وتتراصّون في الصف».

زاد محاضر /(ل٢٠١/١) قال: ودخيل علينا، ونحن جلوس في

وأخرجه البخاري –رحمه الله تعالى – عن أحمد بن أبي رجاء، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة بن قدامة، عن حميد به. وصرح حميد بالتحديث عن أنس على. انظر: صحيحه برقم ٢١٩، كتاب الأذان، باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ٢٠٨/٢، وأخرجه النسائي، عن أبي بكر بن نافع، عن بحز بن أسد، عن حماد بن سلمة به. انظر: المجتبى كتاب الإمامة، باب كم مرة يقول استووا؟ برقم حماد بن سلمة به. وانظر الحديث ١٤١٩ السابق وتخريجه أيضا.

<sup>(</sup>١) «ابن على» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «أبنا». وقبلها «قال»، والصواب: قالا.

<sup>(</sup>٣) طرفة -بفتح الطاء المهملة والراء والفاء- انظر: توضيح المشتبه ٢٤/٦، والتقريب، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" وفي "ك": «قال: خرج علينا رسول الله على المسجد قال ودخل علينا ونحن في الصلاة» وهو خطأ.

٢٢٢ - حدثنا يزيد بن سنان، نا أبو عامر العقدي، ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا وهب بن جرير، ح وحدثنا الصغاني، نا هاشم بن القاسم، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر (٣)، قالوا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة (١٤)، عن سالم بن أبي الجعد، سمعت النعمان بن بشير -رضى الله عنهما- يقول: سمعت النبي على يقول: «لتسوّوا<sup>(٥)</sup> صفوفكم في صلاتكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) عزين أي الحلقة المجتمعة من الناس، وجماعات في تفرقة. انظر: الصحاح ٢٤٢٥/٦، والمصباح المنير ص٥٥٥، والنهاية ٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة... إلخ برقم ١١٩، ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) هو بشر بن عمر بن الحكم أبو محمد الزهراني البصري.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله المرادي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ، ولعله بلام الأمر المكسورة، وفي صحيح مسلم والبخاري -رحمهما الله-: «لتسوّن».

<sup>(</sup>٦) المراد أن كلاّ منهم يصرف وجهه عن الآخر، ويوقع بينهم التباغض، فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والألفة، وقيل: المراد تحويل الوجوه إلى الأدبار، وقيل: تغيير صورها إلى صور أخرى. انظر: النهاية ٦٧/٢، وشرح النووي ١١٨/٤، والفتح ٢٠٧/٢.

وقال بعضهم: ((لتسوّن)) (١)(١).

" العني الله عن حاتم بن أبي صغيرة (٤)، وعمر بن سعد، [يعني أبا داود السهمي-، عن حاتم بن أبي صغيرة (٤)، وعمر بن سعد، [يعني أبا داود الحفري] (٥)، عن سفيان، كلاهما (٢)، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير –رضي الله عنهما- قال: كان النبي الله يسوي الصفوف مثل القداح (٧)، أو مثل الرماح، حتى إذا رآنا قد عقلنا أبصر رجلاً خارجاً

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل" وفي "ك": «لتسوون»، بواوين. انظر: الفتح ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار كلهم عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها... إلخ، برقم ١٢٧، ٣٢٤/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم ٧١٧، ٢٠٦/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>٣) «يعني» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٤) أبو صغيرة -بفتح أوله وكسر الغين المعجمة، وسكون المثناة تحت وفتح الراء تليها هاء- اسمه مسلم. انظر: توضيح المشتبه ٥٢٨/٥، والتقريب، ص٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل". وهذه الجملة جملة «وعمر بن سعد...» معطوفة على جملة «حدثنا عبد الله بن بكر...».

<sup>(</sup>٦) أي حاتم بن أبي صغيرة وسفيان الثوري.

<sup>(</sup>٧) القداح -بكسر القاف- جمع قدح -بكسر القاف وسكون الدال المهملة- وهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله، أي مثل السهم لشدة استوائها واعتدالها. انظر:

فقال: «لتسونّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم»('').

٤٢٤ - [حدثنا أبو داود السجزي، نا عبيد الله بن معاذ، نا خالد بن الحارث، نا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك، عن النعمان بن بشير استوينا كبّر [(۲).

◄ ٢٠٠٠ تنا عباس الدوري، نا شبابة، ح وحدثنا عمار بن رجاء، نا يزيد بن هارون، وأبو داود، ح وحدثنا على بن حرب، نا سعيد بن عامر، ح وحدثنا الصغاني، أنا(٣) أبو النضر كلهم عن/(٤) شعبة، عن سماك بن

الصحاح ٣٩٤/١، والقاموس المحيط ص٢١٤، والمصباح المنير ص١٧٨، وشرح النووي ١١٨/٤، وتاج العروس ٢٨/٧، ٢٩.

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن سماك بن حرب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها...إلخ، برقم ١٢٨، ٣٢٤/١، وعنده: «بين وجوهكم»، بدون شك، وانظر الحديث ١٤٢٢ السابق أيضاً.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٤٢٣ السابق، وتخريجه. وهو في سنن أبي داود برقم ٦٦٥، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، ٤٣٢/١. وهذا الحديث لم يذكر في "الأصل"، وهو في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" وفي "ك": ثنا.

<sup>(3) (417/17).</sup> 

حرب (۱)، عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-، قال: كان رسول الله عنهما-، قال: كان رسول الله عنهما-، الله يسوّي الصف حتى يجعله كالقِدْح. -وذكر الحديث- «أو ليخالفن الله بين وجوهكم»(۱).

<sup>(</sup>۱) «ابن حرب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٤٢٣ السابق وتخريجه. ووقع هنا «بين وجوهكم»، بدون شك كما عند صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

باب بيان (۱) إيجاب تقدم أولي الأحلام والنهى من الإمسام، /(ل٢٠٢/١) ثمّ الذين يلونهم، ثمّ كذلك، وحظر التأخّر عن الإمام، وإيجاب التقرّب منه على قدر الإمكان، وأنّ (۱) الإمام يقول لن خلفه: استووا.

وأبو معاوية، ووكيع، ومحمد بن عبيد، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُميْر (٣)، وأبو معاوية، ووكيع، ومحمد بن عبيد، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُميْر (٣)، عن أبي مسعود على قال: كان النبي الله يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «لاتختلفوا فتختلف قلوبكم، لِيَلِني منكم ذووا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود على: فأنتم اليوم أشد اختلافًا (٥).

<sup>(</sup>١) (بيان) لم يذكر في "ك".٢٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" «فإن»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) التيمي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن سَخْبَرة -بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة- الأزدي، أبو معمر الكوفي، «ثقة من الثانية»، مات في إمارة عبيد الله بن زياد. انظر توضيح المشتبه، ٦٧/٥، والتقريب، ص٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس وأبي معاوية، ووكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم ٢٢٢، ٢٢٣/١.

١٤٢٧ - حدثنا الحسن بن عفان، نا أبو أسامة، ح

وحدثنا عباس الدوري، نا أبو يحيى الحماني، قالا: نا الأعمش بإسناده مثله ولم يذكر قول أبي مسعود المسلمانية المسلم

الحَذّاء، عن أبي معشر -واسمه زياد بن كُليّب (٢) -، عن إبراهيم (٣)، عن على الحَذّاء، عن أبي معشر -واسمه زياد بن كُليّب (٢) -، عن إبراهيم أولوا علقمة، عن عبد الله ﷺ عن النبيّ الله قال: ((ليَلِيني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، \*ثم الذين يلونهم، و\*(٥) لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإيّاكم وهيشات (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٤٢٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) الحنظلي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) هو ابن يزيد النخعي.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ بإثبات الياء، قال النووي -رحمه الله تعالى- هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. انتهى. وهناك وجه آخر وهو إثبات الياء وسكونها من باب إجراء المعتل محرى الصحيح فأثبت الياء واكتفى بتقدير حذف الضمة التي كان ثبوتها منويًا في الرفع. وإثبات حرف العلة في مثل هذا كثير في الحديث. انظر: شرح النووي 17/٤، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي 1/٠١،

<sup>(</sup>٥) ما بين النجمين سقط من "ك".

<sup>(</sup>٦) هكذا في "ك" وصحيح مسلم. وفي "الأصل" «وهوشات»، قال الأصمعي: الهيشة مثل الهوشة، وقال الزبيدي: الهوشة؛ الفتنة والهيج والاضطراب والهرج، وفي حديث ابن مسعود عليه: «إياكم وهوَشات الأسواق». ورواه بعضهم «هَيَشات»، بالياء أي فتنها

الأسواقي(١).

الرقاشي (۲)، نا بشر بن منصور (۳)، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الرقاشي في مؤخر المسجد فقال: أبي سعيد شه قال: رأى رسول الله في ناساً في مؤخر المسجد فقال: (لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم /(ل ۲۰۲/۱) الله؛ ادنوا متى فائتموا بى، وليأتم بكم مَن بعدكم)

وهيْحها. انظر: الصحاح ١٠٢٨/٣، وتاج العروس ٢١/١٧.

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن يحيى بن حبيب الحارثي، وصالح بن حاتم بن وردان كلاهما عن يزيد بن زريع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم ۱۲۳، ۱۲۳/۱. وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى التصريح باسم أبي معشر وذلك من فوائده.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله البصري والد أبي قلابة الرقاشي.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد السليمي -بفتح السين المهملة وبعد اللام تحتانية- الأزدي، هكذا ضبطه ابن الأثير، وابن ناصر الدين، وابن حجر، وقيده السمعاني بضم السين فخطأه ابن الأثير. انظر: الأنساب ٢٨٨/٣، واللباب ٢٣٣/١-١٣٤، وتوضيح المشتبه ١٥٧/٥، والتقريب، ص١٦٤، والمترجم له أحد الثقات الأثبات اتفق الأئمة على توثيقه وقال الخافظ ابن حجر: صدوق عابد زاهد اه. فهوثقة مأمون ثبت ولا ينزل إلى مرتبة صدوق والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: تمذيب الكمال ١٥١/٤، والكاشف ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن محمد بن عبد الله الرقاشي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها... إلخ برقم ١٣٠، ٣٢٥/١.

• ١٤٣٠ حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، نا أبو سلمة الخزاعي (١) أنا أبو الأشهب (٢) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري التراعي الله قال: ((ائتمّوا بي، وليأتم بكم مَن بعدكم؛ فإنّه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى) ((١)(٤).

وبشر بن منصور لم يذكر من الذين سمعوا من الجريرى لا قبل الاختلاط ولا بعده، ولكن قد تابعه أبو سلمة -منصور بن سلمة . الخزاعي عن أبي الأشهب، عن أبي نضرة، به. انظر: الحديث ١٤٣٠ التالي، وتخريجه.

<sup>(</sup>١) هو منصور بن سلمة بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن حيان العُطَاردي.

<sup>(</sup>四) (上1/31四).

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن شيبان بن فروخ، عن أبي الأشهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها... إلخ برقم ١٣٠، ٢٥/١.

باب (۱) بيان إيجاب تقدم المصلى إلى سترة، وألا يدع أحدًا يمرّ بين يديه، وقتال المارّ بين يديه، والتشديد فيمن يمرّ بين يدي المصلي.

العمان، نا محمد بن المعمان، نا محمد بن النعمان، نا محمد بن السماعيل بن أبي فديك (٢)، ح

وحدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان (۲)، عن صدقة بن يَسَار (٤)، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - أنّ رسول الله على قال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحداً يمرّ بين يديه، فإن أبى فليقاتله (۵)، فإن معه القرين)) (۲).

قال<sup>(۷)</sup> سريج: **اللعين**<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) أبو فديك -بالفاء مصغر- أبو إسماعيل المدني.

<sup>(</sup>٣) هو الضحاك بن عثمان بن عبد الله أبو عثمان المدني الكبير.

<sup>(</sup>٤) الجزري نزيل مكة.

<sup>(°)</sup> أي فليدافعه عن قبلته. انظر: التمهيد ١١٨٩/٤، والنهاية ١٣/٤، وإحكام الأحكام ٢٦٣/١، وشرح النووي ١٦٦/٤، والفتح ٥٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) القرين: المصاحب، وقرين الإنسان مصاحبه من الملائكة والشياطين فقرينه من الملائكة بأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين بأمره بالشر ويحثه عليه. انظر: الصحاح بأمره بالخير والنهاية ٤/٤ ٥.

<sup>(</sup>٧) هكذا في "الأصل". وفي "ك": وقال بالواو.

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد ومحمد بن رافع، كلاهما عن

الكا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا الترمذي، عن القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد [الخدري] (۱)، عن أبي سعيد الخدري الله الله علا قال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعْ أحدًا يمرّ بين يديه وليدرأه ما استطاع؛ فإن أبي فليقاتله فإنّما هو شيطان (۱)) (۱).

١٤٣٣ - حدثنا حمدان السلمي (١٤)، نا عبد الله بن مسلمة [بن

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلى، برقم ٢٦٠، ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٢) قال ابن حبان -رحمه الله تعالى-: ومعناه أن معه شيطاناً يأمره بذلك لا أن الرجل المسلم شيطان بدليل الرواية الأخرى، فإن معه القرين. اه وقد يقال: إنَّه على ظاهره. قال الجوهري: والشيطان معروف، وكل عات من الإنس والجن، والدواب شيطان. وقال القاضي عياض: وقد استمر كلام العرب في وصفهم كل قبيح من شخص أو غيره بالشيطان... انظر: صحيح ابن حبان برقم ٢٣٣٨، ٢٣٣٨، ونصب الراية عيره بالشيطان... النوي ٤/٧٦٨، والفتح ٥٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المارّ بين يدي المصلي برقم ٢٥٨، ٣٦٢/١. وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب قصر الصلاة في السفر باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلى برقم ٣٣، ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن يوسف السلمي.

قعنب](١) القعنبي(٢)، نا عبد العزيز بن محمد(٣) الدراوردي، عن زيد بن النبيّ على قال: «إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحداً يمرّ بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطاني(٤).

£ ٣٤ ا - حدثنا الصغاني، أنا أبو النضر، نا سليمان بن المغيرة<sup>(٥)</sup> /(ل 1/٢٠٣/١) عن حميد بن هلال (١)، عن أبي صالح، عن أبي سعيد فأراد (أحد)(^) أن يمر بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبي فليقاتله فإنّه شيطاني<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٢) النسبة لم تذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) في "ك" هنا زيادة ((يعني)).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٤٣٢ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) أبو سعيد مولى القيسيين.

<sup>(</sup>٦) أبو نصر العدوي البصري.

<sup>(</sup>٧) «قال» لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>A) وفي "م": «أحداً» -بالنصب- وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- مطولاً عن شيبان بن فروخ، عن سليمان بن المغيرة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي برقم POT , 1/757.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- مطولاً كذلك عن آدم بن أبي إياس، عن سليمان بن المغيرة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه، برقم ٥٠١/١.٥٠.

<sup>(</sup>١) هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي.

<sup>(</sup>٢) ((أربعين) سقطت من "م".

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ وجامع الترمذي برقم ٣٣٦، وسنن أبي داود برقم ٧٠١، «خير» بالرفع على أنمّا اسم كان وساغ الابتداء بما وهي نكرة لكونما موصوفة، وفي الموطأ والصحيحين: «خيراً» —بالنصب وهي خبر «كان». انظر: العارضة ١٣١٢/٢، والفتح ١٥٩/١، وتعليق أحمد شاكر على جامع الترمذي ١٥٩/٢.

<sup>(3) (</sup>ヒハロア).

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي بر قم ٢٦١، ٢٦٣١. وأخرجه البحاري -رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر:

1 ٤٣٦ – أخبرنا الدبري، أنا<sup>(١)</sup> عبد الرزاق، أنا الثوري ومالك، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، قال: أرسلني زيد بن خالد الجهني الله إلى أبى جهيم الأنصاري رضي أسأله ما سمعت من رسول الله على يقول في الرجل يمر بين يدي المصلى؟ قال: سمعته يقول: ((لأن يقوم في مقامه أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلى». قال: فلا أدري(١) قال أربعين سنة أو أربعين شهراً أو أربعين يوماً $^{(7)}$ .

**٢٣٤ - حدثنا الصغابي، نا قبيصة، نا سفيان بمثله (١٤)**.

١٤٣٨ - حدثنا بكاربن قتيبة، نا أبو عامر العقدى، نا سفيان الثوري /(ل ٢٠٣/١)، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن

صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلى برقم ٥١٠، ٥٨٤/١ مع الفتح وهو في الموطأ برواية الليثي، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلى برقم ٣٤، ١٥٤/١

<sup>(</sup>١) وفي "ك": «ثنا».

<sup>(</sup>٢) وفي "ك": «لا أدرى».

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي، عن وكيع، عن سفيان به. انظر: صحيه كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلى ٣٦٤/١، وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه وذلك من فوائد الاستخراج، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ٢٣٢٢، ١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٤٣٦ السابق وتخريجه.

أبي الجهيم الأنصاري، سمعت النبي على يقول: «لأن يقوم أربعين في مقامه خير له من أن يمر بين يديه». قال: لا أدري أربعين يوماً، أو أربعين شهراً، أو أربعين سنة (١).

النبى الناس عن الله عن سفيان بن عينة، عن المنان بن عينة، عن أبي النضر، عن بسر، أرسله أبو الجهيم ابن أحت أبي بن كعب أبي الناس عن الله عنهما - إلى زيد بن خالد الله يسأله ما سمعته (٢) من النبي الله عنهما عن سفيان (٢)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٤٣٧ السابق، وتخريجه. وموقع هذا الحديث في "ك" بعد الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك": «ما سمعت».

<sup>(</sup>٣) بحامش "ك" «بلغ علي بن محمد المهراني قراءة على سيدنا قاضي القضاة أيده الله في المجلس التاسع ولله الحمد».

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه الدارمي ٣٢٩/١، وابن ماجه برقم ٩٤٤، والطحاوي (٨٤) كلهم من طرق عن ابن عيينة به. كما هو موجود عند المصنف -رحمه الله تعالى- حيث إن المرسِل أبو جهيم والمرسَل إليه زيد بن خالد عكس ما رواه مالك، والثوري في حديث 1٤٣٥، ١٤٣٦، ١٤٣٥ السابقين.

وقد سئل ابن معين -رحمه الله تعالى- عن رواية ابن عيينة هذه فقال: خطأ وإثمًا هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك -رحمه الله تعالى-، وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وروى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبًا، عن أبي النضر فجعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم، وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد، والقول عندنا قول مالك، وقد تابعه الثوري وغيره.

وغلّط أيضاً الحافظ المزي هذه الرواية، ولكن قد أخرجها ابن حزيمة في صحيحه برقم ١٢٨ من طريق عليّ بن خشرم عن ابن عيينة، عن سالم أبي النضر بمثل حديث مالك والثوري. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: التمهيد ١٤٧/١، ١٤٧، وتحفة الأشراف ١٤٠/٩، ولفتح ١٩٠١، وصحيح ابن حبان ١٣١/٦، ونصب الراية ٧٩/٢.

باب (۱) بيان مقدار السترة التي لا يضر المصلي من يمر بين يديه من ورائها، فإذا صلى إلى غير سترة (۱) قطع عليه صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مرّوا بين يديه، والدليل على أنّ الخط لا ينفعه ولا يكون له سترة.

• ٤٤٠ – حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي ابن أخي حسين الجعفى، قال: نا حسين (٣) الجعفى، ح

\*وحدثنا يزيد بن سنان، نا عبد الرحمن بن مهدي، ح وحدثنا الصغاني، نا يحيى بن أبي بكير، ح\*(3)

وحدثنا أبو داود الحراني، نا أبو الوليد، قالوا: نا زائدة، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن النبيّ على قال: ((ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة (٥) الرحل ثم (ليصلي) (٢)).

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك".

 <sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": «السترة» -بالتعريف-.

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن على بن الوليد.

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمين سقط من "م".

<sup>(</sup>٥) قال النووي -رحمه الله تعالى-: المؤخرة -بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة-. ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ويقال: -بإسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل. انظر: مشارق الأنوار ٢١/١، شرح النووي ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" «ليصل».

وفي حديث الجعفي قال: «بينه وبين القبلة مؤخرة الرحل ثم لا يضرّه مَن مرّ بين يديه»(١).

ورواه أبو الأحوص عن سماك/(1)، وقال أيضاً: «ولا يضره من مرّ بين يديه»(7).

العارف)، نا المقرئ (٤)، نا المقرئ (١ المقرئ)، نا المقرئ (١ المقرئ)، نا حيوة، عن أبي الأسود (٥)، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها /(ل ٢٠٤/١) عن النبي الله النبي الله المصلي فقال: «مثل مؤخرة الرحل»(١).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرحه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، عن عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك بن حرب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى برقم ٢٤٢، ٢٥٨/١.

<sup>(7) (</sup>と1/17).

<sup>(</sup>٣) وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ماعلقه المصنف هنا عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم ٢٤١، ٢٥٨/١.

وسماك قد ساء حفظه بأخرة، وهو مدار الحديث، ولكن يشهد له حديث أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند مسلم -رحمه الله تعالى- برقم ٢٥٨/١ (٢٤٣ وغيره، وهو التالي لهذا الحديث. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن يزيد.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن

ورواه ابن عوف<sup>(۱)</sup>، عن المقرئ، عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود بمثله<sup>(۲)</sup>.

عن ابن أبي مسرة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن يونس<sup>(۳)</sup>، ومنصور<sup>(1)</sup>، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ شي قال: قال النبيّ أبي (لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل)، وقال<sup>(٥)</sup>: «يقطع الصلاة المرأة والحمار، والكلب الأسود».

قلت: يا أبا ذرّ، ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألتني عما سألت رسول الله على عنه (٢) فقال: ((إنّ الكلب الأسود هو شيطان))(٧).

يزيد، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى برقم ٢٤٤، ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عوف الطائي الحمصي. وفي "ك" ((رواه ابن عوف))، بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن زهير بن حرب، عن عبد الله بن يزيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى برقم ٢٤٣، ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) هو ابن عبيد بن دينار العبدي.

<sup>(</sup>٤) هو ابن زاذان الواسطى.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" «قال»: بدون الواو.

 <sup>(</sup>٦) «عنه» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن علية، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب

قدر ما يستر المصلي، برقم ٢٦٥، ٢٦٥/١. ولكن ليس عنده «أو كواسطة الرحل»، وهي مذكورة في جامع الترمذي برقم ٣٣٨، ٢٦١/١، أخرجها عن أحمد بن منيع عن هشيم به، كما عند المصنف -رحمه الله تعالى-، وعند مسلم أيضا رهمن الكلب الأصفى، بدل «الأبيض» كما هو عند المصنف والإمام الترمذي.

وقد جاءت أحاديث متعارضة في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار، والكلب الأسود بين يدي المصلي، فثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر، وأبي هريرة وغيرهما «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب الأسود إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل» وثبت في الصحيحين وغيرهما أنّ النبيّ كان يصلي من الليل وأم المؤمنين عائشة حرضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. وروى من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عمر، وأبي أمامة، وأنس، وحابر بن عبد الله عند أبي داود برقم ٢١٩، والدارقطني ٢٦٦، والبيهقي ٢٧٨/٢، والطبراني في الكبير أبي داود برقم ٢١٩، والدارقطني ٢٦٦، والبيهقي ٢٧٨/٢، والطبراني في الكبير شيطان»، ولكنه ضعيف، وقد ضعفه ابن حزم، وابن الجوزي، والنووي، وشيخ شيطان»، ولكنه ضعيف، وقد ضعفه ابن حزم، وابن الجوزي، والنووي، وشيخ حسنه من طريق أنس في الدراية، والشيخ أحمد شاكر وفي ذلك نظر -.

وهذا هو مجمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، وقد اختلفت وجهة العلماء رحمهم الله في الكلام عليها وتعارضها على أقوال، وأبرزها ما يلي:

1- ذهب بعض العلماء إلى العمل بحديث أبي ذرّ الله وما وافقه وأن ما خالفه أحاديث صحيحه غير صريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الله الصريح بالمحتمل، يعني حديث عائشة -رضي الله عنها- وما وافقه، والفرق بين المار والنائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائماً كان أو غيره.

فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها، وهذا القول هو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى.

٧- وذهب البعض -ومنهم الطحاوي، وابن عبد البر- إلى أن حديث أبي ذرّ وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها، وأيّد هذا القول أحمد شاكر واستدل له بحديث (٧٠ يقطع الصلاة شيء)، وقد سبق ما فيه.

٣- وذهب البعض -ومنهم الإمام الشافعي، والخطابي، والبغوي، والقرطبي، والنووي- إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر وما وافقه بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، قال الخطابي: وقد يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة، فذلك معنى قطعها للصلاة دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة. وأيده الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.

والراجح –والله سبحانه وتعالى أعلم – القول الأول لقوة دليله، ولو أنّ أحاديث (لا يقطع الصلاة شيء...) وما وافقها صحت لأمكن التوفيق بينها وبين حديث أي ذر في وما وافقه بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعوى النسخ، وذلك بأن يقيد عموم تلك الأحاديث بمفهوم حديث أبي ذرّ وما وافقه، فيقال: لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه سترة، وإلا قطعها المذكورات فيه كما نص عليه الشيخ الألباني –حفظه الله تعالى – والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: اختلاف الحديث ص٨٦١، وصحيح ابن خزيمة ٢١/٢، ومعالم السنن ١/٣٦، والتمهيد ٤/٨٥، وشرح النووي ٤/٩٦، والقواعد النورانية ص٣١ – ٣٤، وزاد المعاد ١/٩٥، وطرح التثريب ٢/٣٨، والدراية ١/٨٥١ (٢٢١)، ٣٤، والفتح ١/٩٨، ونيل الأوطار ٣٢،١٥، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع والفتح ١/٩٨، ونيل الأوطار ٣١٠-١٥، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع

عن ابن أبي مسرة، قال: حدثني أبي أبي  $^{(1)}$ ، عن عن عبد الجيد الجيد  $^{(7)}$ ، عن ابن جريج، قال: أخبرني قيس عن حميد بن هلال

الترمذي ١٦٣/٢-١٦٦، وضعيف سنن أبي داود برقم ١١٧، ١١٦، والضعيفة برقم ٥٦١١، وضعيف الجامع الصغير برقم ٦٣٦٦، وتمام المنة ص٣٠٦.

- (١) هكذا في "الأصل". وفي "ك": «ثنا».
  - (٢) هو أحمد بن زكريا بن الحارث.
- (٣) هو عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد -بفتح الراء وتشديد الواو المكي مات سنة ٢٠٦ه، وثقه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وقال الإمام أحمد: لا بأس به. وقال الخليلي: ثقة لكنه أخطأ في أحاديث. اه. وكان أثبت الناس في ابن جريج، وضعفه ابن سعد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن حبان -وأفرط فيه-، والدارقطني في رواية أخرى، ونص غير واحد على أنّه رأس في الإرجاء، وقال ابن عدي:... وعامة ما أنكر عليه الإرجاء، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: ثقة يغلو في الإرجاء. وممن تكلم فيه وهو موثقه: ثقة مرجئ داعية، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، وكان مرجئاً أفرط ابن حبان فقال: متروك اه.أخرج له مسلم مقرونا بغيره وروى له الباقون سوى البخاري. انظر: الطبقات ٥/٠٠٥، وتاريخ الدوري ٢/٧٧، وأبو زرعة الرازي ٢/٣٥، ٣٢٥، والمعرفة ليعقوب ٣/٠٥، والجرح والتعديل ٢/٤٢، وأبو زرعة الرازي ٢/٣٠، والكامل ٥/٣٤، وسنن الدارقطني ١/١١، وسؤالات البرقاني الترجمة ٣١٧، والمكامل ٥/٣٤، والتقريب، ص٢١١، ومن تكلم فيه وهو موثق ص٢٤، والمبزان ٢/٨٦، والتقريب، ص٢١٦، والكاشف ٢/٢١، والمنزل ٢/٢١، والتقريب، ص٣٤، و٣٤.
- (٤) هكذا ورد «قيس» في جميع النسخ مهملاً ولم يتبيّن لي من هو؟ ولم يذكر أحد من تلاميذ حميد باسم قيس ولا هو من شيوخ من يسمى بقيس، إلا أنّ ابن أبي حاتم

بإسناده مثله(۱).

\$ \$ \$ 1 - حدثنا أبو أمية، نا أبو الوليد، ح وحدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود، قالا: نا شعبة، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، نا عبد الله بن حمران (٢)، نا سليمان بن المغيرة، قال: نا حميد بن هلال، قال: سمعت عبد الله بن الصامت يحدث، قال: سمعت أبا ذرّ يحدث عن النبيّ قلل قال: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل: الكلبُ الأسود، والحمارُ، والمرأة» (للاركاء ٢٠٤/ب) قلت لأبي ذر شها: ما بال الأسود من الأصفر من

ذكر ضمن شيوخ ابن جريج قيساً مولى حباب يروى عن الحسن والحسين ابني علي، وابن عمر في، وقيساً مولى عمرو يروي عن ابن طاوس، عن أبيه، ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً، والله أعلم. انظر: الجرح والتعديل ١٠٦/٧.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٤٤٢، السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن حمران -بضم المهملة- أبو عبد الرحمن البصري مات سنة ۲۰٦ه وثقه ابن المديني، وأبو حاتم، والدارقطني، وقال ابن معين، وابن شاهين: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ قليلاً، وقال الإمام الذهبي: وثق. وله عند مسلم حديث واحد توبع عليه وروى له أبو داود، والنسائي، والبخاري تعليقاً. انظر: الجرح والتعديل ١٥/٥، والثقات ١٣٣٢/٨ وتاريخ أسماء الثقات ص١٨٩، ص١٩، ورجال صحيح مسلم ١٩٥٥، وتحذيب الكمال علماء الثقات ص١٨٩، والكاشف ١٩٤١، ورجال صحيح مسلم ١٩٥٥، وصحيح مسلم كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه... إلخ، برقم ١٣، ١٥/٥٪.

الأحمر؟ قال: سألت رسول الله الله الله الله الله الكلب الكلب الأسود شيطان<sub>"(۱)</sub>.

• ٤٤٠ - حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، حدثني شعبة، عن حميد بن هلال بإسناده، يعني(١) (ريقطع صلاة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثلُ مؤخرة الرحل: الحمارُ، والمرأةُ، والكلبُ الأسودُ» قلت لأبي ذرّ ﷺ ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: سألت رسول الله ﷺ فقال: راِنّ الأسود شيطان $(7)^{(7)}$ .

١٤٤٦ - حدثنا أبو الطيّب طاهر بن حالد بن نِزَار الأيلي، قال: حدثنی أبی $^{(3)}$ ، عن إبراهيم بن طهمان، عن مطر، عن حميد بن هلال $^{(6)}$ ، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ عليه قال: قال النبيّ علي الكلب الأسود شيطان<sub>،(۱)</sub>.

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن شيبان بن فروخ، عن سليمان بن المغيرة به. وعن محمد بن المثني، وابن بشار كلاهما، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلى ٣٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) «يعني» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٤٤٤ السابق وتخريجه. وفي رواية المصنف بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه، وذلك من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٤) هو خالد بن نزار الغساني الأيلي.

<sup>(</sup>٥) (ك١/١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٤٤٤ السابق وتخريجه.

المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» (١٤٤٧). المؤاثة، نا عبيد الله بن محمد ابن عائشة، نا عبد الله بن زياد، قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن الأصم، قال: نا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» (١).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن إسحاق بن إبراهيم، عن المخزومي، عن عبد الواحد بن زياد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي برقم ٢٦٦، ٢٦٥، وقد ورد ذكر الكلب في حديث أبي هريرة هم مطلقاً، وفي حديث أبي ذرّ هم مقيداً بالأسود؛ فيحمل المطلق على المقيد. والله أعلم.

باب<sup>(۱)</sup> بيان أن<sup>(۱)</sup> العنزة إذا نصبت بين يدي المصلي لم تقطع عليه المرأة والحمار والكلب صلاته إذا مروا<sup>(۱)</sup> بين يديه من ورائها.

الفريابي، نا سفيان، عن عن عون بن أبي جديفة، عن أبيه أن بلالاً ركز عنزته بين يدي النبي المحمل ا

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) «أن<sub>»</sub> سقطت من "م".

<sup>(</sup>٣) وفي "م": «مرّ)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٠١٣ السابق وتخريجه. وعنده: «بمر بين يديه الحمار والكلب» بدل «تُمُرُّ المرأة والحمار»، وهو عند مسلم من طريق شعبة عن عون به، ٣٦١/١، برقم (٢٥٢)، وعند عبد الرزاق، عن الثوري. انظر: مصنفه برقم ٢٣١٤، ٢٧/٢، وانظر أيضاً الحديث ١٤٤٩ التالي.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٠١٣ السابق، وتخريجه. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ٢٣١٤، ١٧/٢.

• • • • • • • • الصغاني، نا إسماعيل بن الخليل (١)، نا علي بن مسهر، ح

وحدثنا أبو داود السجزي، نا الحسن بن علي (٢)، نا ابن نمير، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر الله قال: كان رسول الله الله الله الله الله على يوم العيد –أو غيره– نصبت حربته بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء (٢).

ا و الحال البن وهب، عن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس على قال: كان النبي على يصلى إليها يعنى إلى العنزة (٤).

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله الخزاز الكوفي.

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي الخلاّل. وقد ورد التصريح به عند تحفة الأشراف ٦/٥١.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبد الله بن نمير به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى برقم ٢٤٥، ٢٤٥.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق، عن عبد الله بن نمير به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه برقم ٤٩٤، ٧٣/١، وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- فصل جملة «فمن ثم...» من الحديث، وبيان أنمّا من كلام نافع -رحمه الله تعالى- وهذه فائدة من فوائد الاستخراج. وانظر أيضا الفتح ٧٣/١، وهو في سنن أبي داود برقم ٦٨٧، كتاب الصلاة، باب ما يستر المصلى، ٤٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه النسائي، عن يونس بن عبد الأعلى، وابن ماجه، عن

١٤٥٢ - حدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو(١)، نا زائدة، أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضى الله عنهما- أنَّ النبيِّ ﷺ كان تُرْكز له الحربةُ بين يديه فيصلي إليها والناس خلفه (٢٠).

۱٤٥٣ – حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا حبان بن هلال، ح وحدثنا أبو أمية، نا محمد بن عَرْعَرَة بن البِرِنْد(٣)، [قالا](٤)، نا عمر بن أبي زائدة (٥)، عن عون بن أبي جحيفة، قال:

هارون بن سعيد، كلاهما، عن ابن وهب، به. انظر: السنن الكبرى، كتاب صلاة العيدين، باب السترة لصلاة العيدين، برقم ١١٧٧٠ ٥٤٦/١،١٧٧

وسنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الحربة يوم العيد برقم ١٣٠٦، ٤٩٤/١، وفي الزوائد... إسناده صحيح ورجاله ثقات.

وهذا الحديث موقعه في "ك" بعد خمسة أحاديث.

(١) هو المعروف بابن الكرماني.

(٢) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير كلاهما عن محمد بن بشر، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب سترة المصلى برقم ۲٤٦، ۳۰۹/۱.

وأخرجه البخاري –رحمه الله تعالى– عن مسدد، عن يحيى، عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الحربة برقم ٤٩٨، ١/٥٧٥.

(٣) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" «برند» بدون "ال"، وهو بكسر الموحدة والراء وسكون النون. انظر: توضيح المشتبه ٢٣١/٩، والتقريب، ص٩٦٦.

(٤) ما بين القوسين لم يذكر في "الأصل" و"م".

(٥) هو عمر بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي مات سنة بضع وخمسين ومائة خ م س. وثقه

ابن معين، والعجلي، والفسوي، وغيرهم. وقال الإمام احمد: صالح، وقال أبو حاتم، والنسائي؛ لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يحيى القطان، وأبو داود كان يرى القدر. وقال الذهبي في الكاشف: صدوق، وقال ابن حجر: صدوق رمي بالقدر. وقال العقيلي: كان يرى القدر وفي الحديث مستقيم. انظر: تاريخ الدوري ٢٩/٢، وعلل أحمد ١١٣/١، وأحوال الرجال ص١٨٩، وتاريخ أسماء الثقات ص٧٥٧، والمعرفة والتاريخ ٣١،٩١، والضعفاء الكبير ١٧٨/٣، والجرح والتعديل ٦/ ١٠، والثقات ١٧٤/٧، وتحذيب الكمال ٢١/٨، والكاشف ٢١/٢، والميزان ٢٥/٣، والكاشف ٢١/٢، والميزان ٢٥/٢، وهدي الساري ص٤٣٠، والتقريب، ص٢١٤.

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل" وفي "ك": «حدثني».

<sup>(7) (</sup>ピハハリン).

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن حاتم، عن بحز، عن عمر بن أبي زائدة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم ٢٥٠، ٢٦٠/١. وانظر الحديث ١٠١٣ السابق أيضا وتخريجه.

\$ 6 \$ 1 - حدثنا ابن أبي الشوارب(١)، نا إبراهيم بن بشار، نا سفيان بن عيينة، نا الثوري، ومالك بن مغول(٢)، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه رأيت رسول الله على بالأبطح، فتوضأ في قبته، وخرج بالال بفضل وَضوئه، فابتدره الناس، فنال منه بشيء(٦)، ثم خرج بلال بالعنزة فركزها، ثم خرج رسول الله رها وعليه حلة حمراء فصلى إلى العنزة،  $(^{(1)})$  بين يديه الكلب، والمرأة، والحمارُ، من وراء العنزة  $(^{(2)})$ .

<sup>(</sup>١) هو على بن محمد بن عبد الملك البصري، مات سنة ٢٨٣هـ وثقه الخطيب وغيره. انظر: تاریخ بغداد ۲/۱۲ه-۲۰، والسیر ۲/۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) مغول -بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو- انظر: التقريب، ص١٨٥، وتوضيخ المشتبه ۲۳۲/۸.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م"، وحرف الجر زائد كأنه قال شيئا وفي "ك": «شيء»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) هكذا في "ك" و "الأصل". وفي "م": «ثم مرّ».

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن القاسم بن زكريا، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن مالك بن مغول به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى برقم ٢٥١، ٣٦١/١. وانظر . أيضا . حديث ١٠١٣ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) التميمي مولاهم الكوفي مات سنة ٢١٤ه، خ م د ت س، وثقه العجلي، وقواه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعقوب بن شيبة: كان شيخاً صدوقاً وليس ممن يوصف بالضبط للحديث، وقال ابن معين: ضعيف، وقال الإمام الذهبي بعد أن رمز له باصح": هو عندي ثقة. وقال فيمن تكلم فيه وهو موثق: صدوق ضعفه ابن معين، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق، وقال: وله عند البخاي

قال: سمعت عون بن أبي ححيفة يذكر عن أبيه، قال: دفعت إلى النبي الله وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة خرج بلال(١) شه فنادى بالصلاة، قال: ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله شخ فوقع الناس(١) فيه يأخذون منه. قال: ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله المحكاني /(ل٢٠٦/١) أنظر إلى وبيص ساقيه فركز العنزة، ثم صلى الظهر ركعتين(١).

سعيد الجسن بن علي البناء الجسن بن سعيد الجسن بن علي البناء (ئ)، نا علم الصيرفي (٢)، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال:

حدیث واحد توبع علیه اه. وله عند مسلم أیضا حدیث واحد توبع علیه. انظر: صحیح مسلم کتاب الصیام، باب تحریم صوم أیام التشریق برقم ۱۱۵، ۲/۰۸، وتاریخ الثقات ص٤٠٤، والجرح والتعدیل ۲۸۳/۷، والثقات ۱۱/۹، وتاریخ بغداد ۱۳۳۸، وتقات ۱۲۷۳، وتاریخ بغداد ۱۲۳۸، وتقات ۱۲۷۳، وتاریخ بغداد ۱۲۳۸، وتقات ۱۲۷۳، وتاریخ بغداد ۱۲۲۰، وتقات ۱۲۷۳، والکاشف ۲۷۳/۲، ومن تکلم فیه وهو موثق ص۱۲۲، والمیزان ۵۵۰۳، والمیزان ۵۵۰۳، وهدی الساری ص۶۳۹، والتقریب، ص۶۷۹.

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ ولعله سقط فيه كلمة «فلما» أي فلما كان بالهاجرة... إلخ، حتى ينسجم الكلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وفي "م": <sub>«ب</sub>الناس<sub>»</sub> وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٤٥٤ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن علي بن بزيع البناء.

<sup>(</sup>٥) المرّي -بضم الميم وتشديد الراء المكسورة - ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أبو نعيم بخير، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات ٤٥٠/٨، والأنساب ٢٦٨/٥، واللباب ٢٠١/٣، وتمذيب الكمال ٩/٣٨، والتقريب، ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) بسام -بتقديم الموحدة ثم مهملة مشددة- ابن عبد الله الصيرفي -بفتح الصاد المهملة

رأيت النبي على في قبة حمراء من أَدَم(١)، ثم ذكر مثل حديث ابن أبي زائدة ومعناه (۲).

٧٥٧ - حدثنا كعب الذارع(٣)، نا عمر بن حفص، حدثني أبي، عن أبي عميس(٤)، حدثني عون، عن أبيه، قال: أذن بلال لرسول الله عليه وهو بالأبطح في قبة من شعر، فخرج فصلى والعنزة بين يديه، والناس  $(^{(1)}$ والحمير  $(^{(2)}$  تمرّ بين يديه فصلى ركعتين

وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء وفي آخرها فاء- نسبة لمن يبيع الذهب-، روى له النسائي، وثقه ابن معين، وابن نمير، والحاكم، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وذكره ابن عقدة، والطوسي، وابن النحاش في رجال الشيعة، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ٤٣٣/٢، ٤٣٤، والثقات ١١٩/٦، وتاريخ أسماءء الثقات ص٧٩، وإكمال ابن ماكولا ٢٧٨/١، واللباب ٢٥٤/٢، وتعذيب التهذيب ٣٩٦/١، والكاشف ٢٦٥/١، وتوضيح المشتبه ٢٦٩/٥، والتقريب، ص١٢١.

<sup>(</sup>١) أي: جلد

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٤٥٣ السابق، وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) محمد بن صالح بن شعبة، الواسطى. نزهة الألباب في الألقاب، ١٢٣/٢

<sup>(</sup>٤) أبو عميس - بمهملتين مصغر - هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي.

<sup>(0) (</sup>ك١/٩/١٦).

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن منصور، وعبد بن حميد كلاهما عن جعفر بن عون، عن أبي عميس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم ۲۰۱، ۳۶۱/۱.

باب(۱) بيان إباحة الصلاة إلى البعير الـمُناخ، وإلى المرأة النائمة، وبجنبها وإن كانت حائضاً، وكذلك بحدائها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلى، والدليل على أنها(۱) سترة للمصلي، وعلى أن الطلاة خلف النائم جائزة.

**1609** – حدثنا أبو الحسن الميموني، نا أحمد بن حنبل أظنه قال: نا معتمر بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر –رضي الله عنهما– أنّ رسول الله ﷺ كان يَعْرض (٦) راحلته ويصلى إليها(٧) /(ل٢٠٦/١)).

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": «أنهن».

<sup>(</sup>٣) أبو محمد الواسطي.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن حيآن الأحمر.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، كلاهما، عن أبي خالد الأحمر به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم ٢٤٨، ٢٥٩/١. وهو في سنن أبي داود برقم ٢٩٢، ٢٦٢) الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة ٤٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) يعرض: هو بفتح الياء وكسر الراء، وروى بضم الياء وتشديد الراء ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انظر: شرح النووي ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن حنبل به. انظر: صحيحه، كتاب

• 1 2 1 - حدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو، نا زائدة، أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنّ النبيّ على العيدين تركز له الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس خلفه(١).

ا ٢٦١ – حدثنا إبراهيم بن برّة الصنعاني، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر –رضي الله عنهما – أنّ النبيّ كان عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر –رضي الله عنهما – أنّ النبيّ كان يخرج معه بالعنزة يوم الأضحى والفطر (ليركزه، فيصلي إليه)(٢)(٣).

الحميدي، نا الزهري، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا الخميدي، نا سفيان (٥) بن عيينة، نا الزهري، ح

الصلاة، باب سترة المصلى برقم ٢٤٧، ١/٩٥٩.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن معتمر، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشحر والرحل برقم ٥٨٠/١، ٥٠٧ مع الفتح.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٤٥٢ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، وهو خطأ. والصواب: «ليركزها فيصلي إليها» كما في مصنف عبد الرزاق -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن المثنى، ومحمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما، عن ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع به. انظر: الحديث ١٤٥٠ السابق وتخريجه، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ٢٢٨١، ١١/٢.

<sup>(</sup>٤) «نا» سقطت من "م".

<sup>(</sup>٥) «سفيان» لم يذكر في "ك".

وحدثنا محمد بن مهل الصنعاني، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قالا<sup>(۱)</sup>، عن عروة، عن عائشة –رضي الله عنها– قالت: كان النبي يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة<sup>(۲)</sup>.

البيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي الله عسلي صلاته من الليل كلّها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هكذا في جميع النسخ «قالا» -بالتثنية- والجادّة: «قال»؛ لأن الراوي عن عروة -هنا- هو الزهري وحده، ولكن المراد من الضمير: ابن عيينة ومعمر. ويعني أنهما اتفقا عن الزهري، عن عروة... انظر الأحاديث ١٥٨٦، ١٥٣١، ١٥٤٢، ١٥٣١، ١٥٨٧ الآتية. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلى برقم ٢٦٧، ٢٦٦/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش برقم ٣٢/٢، ٢٣٧٤. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ٢٣٧٤، ٢٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) (ابن عروة) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم ٢٦٨، ٢٦٦، ٣٦٦/١. وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - أيضا عن مسدد، عن يحيى، عن هشام به. انظر:

١٤٦٤ – حدثنا هلال [بن العلاء](١)، نا أبي، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: كنت معترضة بين يدي رسول الله على كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت (٢).

• ١٤٦٥ حدثنا الحسن بن عفان، نيا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال: بلغ عائشة -رضى الله عنها-أنَّ أناسًا يقولون: يقطع الصلاةً (١ ١ / ٢٠٧/١) والحمارُ، والمرأةُ، فقالت عائشة -رضي الله عنها- عدلتمونا بالكلاب والحمير؟! لقد رأيت رسول الله على يصلى مقابل السرير، وأنا عليه بينه وبين القبلة فتكون لى الحاجة فَأُنسلُ من قِبَل رجل السرير كراهية أن أستقىله<sup>(ئ)</sup>.

صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف النائم برقم ٥١٢، ٥٨٧/١ مع الفتح. (١) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٣٦٣ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>カ・ハラ) (カ)

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وأبي سعيد الأشج، كلاهما عن حفص بن غياث، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم ۲۷۰، ۳٦٦/۱.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش به.

الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبيّ الأعمش، بنحوه (١).

[رواه على بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- بنحوه. حدثنا أبو أمية قال: ثنا معمد بن سابق، عن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي الله عنها، بنحوه] (٢).
[و]رواه (٣) على بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء برقم ١٤٥، هافتح.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م"، وقوله: رواه علي بن حرب عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم ٢٧٠، ٢٦٦/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضاً عن عمر بن حفص عن أبيه، عن الأعمس، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء برقم ١٤٥، ١/٨٨/١.

وأما قوله: حدثنا أبو أمية قال: ثنا محمد بن سابق... إلخ. فيظهر -والله أعلم- أنَّه مقحم هنا، وسيأتي بسياقه كاملاً بعد حديث عليّ بن حرب المعلق التالي، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٣) في جميع النسخ بإسقاط الواو، وقد أضفت الواو لأنّ السياق يقتضيها.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٤٦٥ السابق، وتخريجه.

مسروق، عن عائشة -رضى الله عنها- عن النبي على، بنحوه، وقال فيه: فأنْسلُّ من عند<sup>(۱)</sup> رجليه<sup>(۲)(۳)</sup>.

١٤٦٧ - حدثنا أبو أمية، نا محمد بن سابق، نا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضى الله عنها- أنّها قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمير(١)، وقد كان رسول الله ﷺ يصلى مقابلي، وأنا على السرير فتكون لي الحاجة فأنسل انسلالاً (°).

١٤٦٨ حدثنا على بن حرب، نا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة -رضي الله عنها-

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين. وفي "ك": «من بين».

<sup>(</sup>٢) أي رجلي السرير كما تقدم في الحديث ١٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف -رحمه الله تعالى- هنا. انظر: الحديث ١٤٦٥ السابق، وتخريجه، وقد سقط مسلم بن صبيح من سند المؤلف في جيمع النسخ، وهو سقط واضح؛ لأن الأعمش لم يدرك مسروقاً. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" «بالحمير والكلاب».

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم 1773 1/757.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- بنحوه أيضاً عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى السرير برقم ٥٠٨، ١/١٥مع الفتح.

أنّ النبيّ ﷺ صلّى وعليه مِرْطٌ (١) لبعض نسائه، قال: أُرَاهُ وهي حائض (١). رواه (٣) مرط من صوف على بعضه، وهي حائض.

الزبرقسان (٦) / (ل ٢٠٧/١) عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد،

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- بنحوه أيضاً عن مسدد، عن خالد، عن الشيباني به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد برقم ٣٧٩، ٣٧٩، ٤٨٨/١.

<sup>(</sup>١) المرط -بالكسر- واحد المروط، وهي أكسية من صوف أو خزّ كان يؤتزر بما انظر: الصحاح ١١٥٩/٣.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن، وقد أخرجه أبو داود برقم ٣٦٩، عن محمد بن الصباح بن سفيان، وابن ماجه برقم ٣٥٦، عن سهل بن أبي سهل كلاهما عن ابن عيينة به. وأخرجه مسلم بنحوه عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عباد بن العوّام كلاهما عن الشيباني به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم ٢٧٧، ٢٧٧١.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ، ولم يتبين لي وجهه، ولعله تقدر بعده كلمة «بلفظ».

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن ملاعب بن حيّان أبو الفضل البغدادي، ولد سنة ١٩١ه وتوفي سنة ٢٧٥ه وثقه عبد الله بن الإمام أحمد، وابن خراش، والدارقطني وغيرهم. انظر: تاريخ بغداد ١٦٨٥، وتذكرة الحفاظ ٢/٥٩٥، والعبر ٢/٤٥، والسير ٢/١٣، والوافي بالوفيات ٢٠٨/٨.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الكوفي يلقب بحمدان. انظر: التقريب، ص٠٤٨.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن الزبرقان -بكسر الزاي والراء وبينهما الموحدة الساكنة- مات سنة ١٨٣هـ وثقه العجلي، والخطيب، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين، وأبو داود،

قال(۱): قالت ميمونة -رضي الله عنها- كان النبي على على خمرته في مسجده وأنا نائمة إلى جنبه، فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأنا حائض(۱).

والنسائي، وابن شاهين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر: التاريخ ٩/٢، والجرح والتعديل ١٠٠/٢، وتاريخ الثقات ص٥٦، وتاريخ أسماء الثقات ص٥٩، والثقات ٨٦٢، وموضح أوهام الجمع والتفريق ٣٨٤/١، والمغني ٢٤/١، والميزان ٢١/١، واللسان ١٥٤/١.

<sup>(</sup>١) (قال) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني به. انظر: تخريج الحديث ١٤٦٨ السابق.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي الوليد، عن شعبة، عن الشيباني به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة برقم ٣٨١، ٩١/١.

باب'' الدليل على أن النبي ﷺ كان لا يوتر خلف عائشة -رضي الله عنها- وهي نائمة \*ويوتر وهي ناحية\*'' وعلى أنَّه كان إذا سجد سجد وليست هي بينه''' وبين القبلة.

• ۱ ۲۷ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، عن مالك، ح

وحدثنا الصغاني<sup>(٤)</sup>، أنا روح وعبد الوهاب، وعبد الله بن يوسف، عن مالك، ح

وحدثنا أبو أمية، نا/(°) روح، نا مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي الله عنها- أخّا قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله على ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام قصدتهما(١)، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح(٧).

<sup>(</sup>۱) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) ما بين النحمين لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) ووقع في جميع النسخ «بينها»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وفي "م" «الصاغاني».

<sup>(</sup>٥) (ك١/١٣).

<sup>(</sup>٦) هكذا في جميع النسخ، وفي هامش "ك": «صوابه: مددتهما»، وفي الموطأ والصحيحين: «بسطتهما».

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر:

الغتمر، نا عبيد الله، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن المعتمر، نا عبيد الله، عن أبي النضر، عن أكون نائمة ورجلاي بين يدي عائشة –رضي الله عنها – أخما قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجليً فقبضتهما فسجد فر.

صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلى برقم ٢٧٢، ٢٧١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن إسماعيل، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش برقم ٣٨٢، ٢٩١/١.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم ٢، كتاب صلاة الليل، باب ماحاء في صلاة الليل، ١١٧/١.

<sup>(</sup>۱) أبو عمر البصري الأحول، روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف: وثق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات ٥٦/٨، والكاشف ٥١/١، والتهذيب ٥٤/٥، والتقريب، ص٢٨٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الحديث ۱٤۷۰ السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود -رحمه الله تعالى-برقم
 ۲۱۳ کتاب الصلاة، باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة ۲۵۷/۱.

## باب<sup>(۱)</sup> الدليل على أنّ الإمام سترة لمن خلفه، وأنّ الحمار إذا مرّ بين يدي من خلف الإمام لم يقطع عليهم الصلاة. /(ك١٨/١٠/أ)

عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أنَّه سمع ابن عباس -رضي الله عنها الله عن عبيد الله بن عبد الله، أنَّه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما يقول: كنت أنا والفضل يوم عرفة (٢)، والنبي الله يصلي بالناس، ونحن على أتان، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها وتركنّاها ترتع، فلم يقل لنا النبي الله شيئاً (٣).

الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا حدّثه عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن (١٤) ابن عباس -رضي الله عنهما-

<sup>(</sup>١) ((باب) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) «يوم عرفة» هكذا قال سفيان بن عيينة، عن الزهري به. وحالفه مالك، ومعمر، ويونس، عنه فقالوا: بمنى. قال النووي -رحمه الله تعالى-: يحمل ذلك على أخما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولاسيما مع اتحاد مخرج الحديث.وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- والحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: شرح النووي ١٦٦/٤، والفتح ٥٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب سترة المصلي برقم ٢٥٦، ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) (عن) سقطت من "م".

قال: أقبلت راكبا على حمار وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم/(١٠)، ورسول الله على يصلي بالناس بمنى، فمررت(١) بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار ترتع (٣)، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد(٤).

٤٧٤ - حدثنا السلمي ومحمد بن مهل الصنعاني (٥)، قالا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله (بن عبد الله)(١)، (عن)(٧) ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: جئت النبيَّ على في حجة

<sup>(1) (</sup>ك١/٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" «فمررنا».

<sup>(</sup>٣) هكذا بتأنّيث الفعل، وقد ورد في صحيح البخاري برقم ٧٦، على حمار أتان. انظر: الفتح ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) وقد أحرجه مسلم -رحمه الله تعالى-عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى برقم ٢٥٤، ٣٦١/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب سترة الإمام سترة من خلفه، برقم ٤٩٣، ١/١٥٠.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم ٣٨، كتاب قصر الصلاة في السفر باب الرخصة في المرور بين يدي المصلى، ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٥) النسبة لم تذكر في "ك".

<sup>(</sup>٦) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من "م".

الوداع أو قال: يوم الفتح<sup>(۱)</sup> وهو يصلي أنا والفضل مرتدفان على أتان، فقطعنا الصف، فنزلنا عنها، ثم وصلنا الصف، والأتان تمرّ بين أيديهم لم تقطع صلاتهم<sup>(۱)</sup>.

النبي على الناس، فلم ينكر ذلك على أراب الله المن وهب، أحبرني الله عن الناس، عن الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس الله عنهما – قال: جئت راكبًا على أتان، وقد ناهزت الحلم، فإذا النبي على الله عنهما بالناس بمنى، فسرت على الأتان بين يدي النبي على المناس بمنى، فسرت على الأتان بين يدي المناس، فلم ينكر ذلك على أحد أحد أنا.

<sup>(</sup>۱) هكذا في جميع النسخ والمصنف لعبد الرزاق وصحيح مسلم، قال البيهقي -رحمه الله تعالى-: وهذا الشك تعالى- وحجة الوداع أصح. وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وهذا الشك من معمر ولا يعوّل عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. والله أعلم. انظر: السنن الكبرى ٢٧٧/٢، والفتح ٥٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم ٢٥٧،

وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ٢٣٥٩، ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى برقم ٢٥٥، ٢٦١/١.

في حديث يونس بمنى في حجة الوداع، وفي حديث معمر في حجة الوداع أو يوم الفتح $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": «يوم فتح». وقد رجح البيهقي وابن حجر أنَّه كان في حجة الوداع، كما سبق في الحديث ١٤٧٤.

## باب(') بيان مقدار وقوف الإمام من القبلة والتقرب من السترة.

المشقي (١٤٧٦ – حدثنا محمد بن الأشعث الدمشقي عبد العزيز (٤)، نا عبد العزيز (٤)، ح

وحدثنا أبو أمية، نا المعلّى (بن)<sup>(٥)</sup> منصور، نا عبد العزيز بن أبي حازم، أخبرني أبي، عن سهل بن سعد -رضي الله عنهما- قال: كان بين<sup>(١)</sup> مصلى النبيّ الجدار ممرُّ الشاة<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "ك" وفي "الأصل" و"م": «دمشقي» بدون "أل" التعريف، وهو محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث بن نافع العجلي أبو بكر إمام المسجد الجامع بدمشق، مات سنة ٢٦٦ه، روى له النسائي، ووثقه هو ومسلمة، وابن حجر. انظر: المعجم المشتمل الترجمة ٨٨٣، وتمذيب الكمال ٥٩/٧٥، والتقريب، ص/٩١

<sup>(</sup>٣) لم يتبيّن لي من هو؟ وانظر إتحاف المهرة برقم ٦٢٠٢، ٦١٠٦/.

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزيز بن أبي حازم -سلمة- بن دينار أبو تمام المدني.

<sup>(</sup>٥) وفي "م" «أخبرنا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ((بين) سقطت من "م".

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن أبي حازم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب دنوّ المصلي من السترة برقم ٢٦٢، ٣٦٤/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن عمرو بن زرارة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ برقم ٤٩٦، ٤٧٤/١.

١٤٧٧ - حدثنا ابن الجنيد، وأبو أمية، قالا: نا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع الله قال: كان بين منبر رسول الله على وبين الحائط قدر ما تمر الشاة (١).

١٤٧٨ حدثنا الميموني أبو الحسن، نا مكى (٢)، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة فله قال: كان جدار المسجد عند المنبر ماكادت الشاة تجوزها(۱).

رواه حماد بن مسعدة أتم منه (٤).

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثني كلاهما عن حماد بن مسعدة، عن يزيد بن أبي عبيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب دنو المصلى من السترة برقم ٢٦٣، ٣٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) هو مكى بن إبراهيم البلخي.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثني، عن مكى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب دنو المصلى من السترة برقم ٢٦٤، ٣٦٤/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مكى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة؟ برقم ٤٩٧، ٥٧٤/١، وهو من ثلاثباته رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٤٧٧ السابق وتخريجه.

باب في النهي عن منع النساء إذا أردن (۱) الخروج إلى المسجد، وعن إتيانهن المساجد متطيبات، والدليل على أن حضورهن الجماعة على الاختيار

المواته إلى المسجد /(ل ٢٠٩/١) فلا يمنعها» نا سفيان [بن عيينة] (٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي الله قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد /(ل ٢٠٩/١) فلا يمنعها» (٢) يعنى بالليل.

• ١٤٨ - حدثنا أبو داود الحراني، نا على بن المديني، نا سفيان،

<sup>(</sup>١) وفي "م": «أراد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأخمّا لا تخرج مطيبة برقم ١٣٤، ٢٣٦، ٢٠٦١. دون قوله: «يعني بالليل» وقد بيّن ابن خزيمة -رحمه الله تعالى - عن عبد الجبار بن العلاء، أن سفيان بن عيينة هو القائل «يعني ... »، وله عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، قال: قال نافع بالليل، وله عن يحيي بن حكمي، عن ابن عيينة، قال: جاءنا رجل فحدثنا عن نافع، قال: إثمّا هو بالليل، وسمى عبد الرزاق الرجل المبهم بعبد الغفار بن القاسم. وسيأتي ما يثبت رفعها في الحديث ١٤٨٧ الآتي. وقال الحافظ ابن حجر: وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن... انظر: مصنف عبد الرزاق برقم ١٦٧٧، ٥ وصحيح ابن حزيمة برقم ١٦٧٧، وسحيح ابن حزيمة برقم ١٦٧٧،

قال: حفظناه من الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنّ النبيّ على قال: ﴿إِذَا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ».

قال: [وحدثنا](١) سفيان مرة أحرى: نا الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ (٢).

١٤٨١ - حدثنا السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله على: (﴿ لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد)، فقال ابن لعبد الله بن عمـر (٣) – رضـى الله عنهمـا – والله، إنـا لنمعـنّهن. قـال: فسـبّه سـبًا شديداً ('')، وقال: نحدثك (') بالحديث عن النبيّ ﷺ وتقول: إنّا لنمتعهن (٦)؟!

<sup>(</sup>١) «وحدثنا» لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث ١٤٧٩ السابق وتخريحه.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن على بن عبد الله به. انظر: صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره برقم ٥٢٣٨، ٣٣٧/٩.

<sup>(</sup>٣) وقد سماه مسلم -رحمه الله تعالى- بلالاً. انظر: صحيحه برقم ١٣٥، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد... الخ ٣٢٧/١، والفتح ٣٤٨/٢، وانظر أيضاً الحديث ١٤٨٢ التالي.

<sup>(3) (</sup>と1/777).

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" «أنحدثك».

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس،

المقرئ، نا سعيد بن أبي مسرة، نا المقرئ، نا سعيد بن أبي أبوب (٣)، حدثني كعب بن علقمة (٤)، عن بلال بن عبد الله بن عمر بن

عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حروج النساء إلى المساجد... الخ برقم ١٣٥، ٣٢٦/١.

وأخرجه البحاري -رحمه الله تعالى- مختصراً عن مسدّد، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد برقم ٨٧٣، ٢٥١/٢.

وهو في المصنف برقم ١٤٧/٣، ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>١) وفي "ك" «الليث».

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٤٨١ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) أبو يحيى المصري مولى الخزاعيين.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الحميد المصري توفي سنة ١٣٠ه بخ م د ت س، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات ٧/٥٥/٠، وتحذيب الكمال ١٨٢/٢٤، والتقريب، ص٢٦١.

الخطاب -رضى الله عنهما-، عن أبيه، قال: قال رسول الله على: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم,) /(ل ٢٠٩/١) قال: فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله رضي أقول: قال رسول الله على وتقول: لأمنعهن(١٠)؟!

١٤٨٤ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا سفیان، ح

وحدثنا الغزي، نا الفريابي، نا سفيان، عن الأعمش، عن مجاهد، أن للنساء بالليل إلى المساجد». فقال ابن لعبد الله: لا نأذن لهن يتخذن ذلك دغيلاً (١)، فقيال: فعيل الله بيك وفعيل، أتسمعنى أقبول: قيال رسول الله ﷺ، وتقول أنت: لا (٢)؟!

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن عبد الله، عن عبد الله بن يزيد المقرئ به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حروج النساء إلى المساجد... الخ برقم ۱٤٠، ۳۲۸/۱.

ووقع في صحيح مسلم (طبعة محمد فؤاد عبد الباقي) «إذا استأذنوكم»، قال النووي -رحمه الله تعالى- هكذا في أكثر الأصول «استأذنوكم»، وفي بعضها «استأذنكم»، وهذا ظاهر، والأول صحيح أيضاً، وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور. والله أعلم. انظر: شرح النووي ٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) الدغل -بالتحريك- الفساد. انظر: الصحاح ١٦٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش

1 1 1 - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، عن الأعمش بإسناده بمعناه عن مجاهد (١).

المعناه بن أبي شيبة، نا عثمان بن أبي شيبة، نا حرير (٢)، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد بإسناده بمثل معناه وأجود منه (7).

عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ الله قال: (لا تمنعوا النساء أن يأتين المسجد) فقال ابنه: والله [إنا] (1) لنمنعهن. فقال ابن عمر على: أحدثك عن رسول الله الله وتقول هذا (١٠)!

به. انظر: صحیحه، کتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد... الخ برقم ۲۳۷/۱،۱۳۷، وهو في المصنف برقم ۲۰۱۵، ۱٤۷/۳.

<sup>(</sup>١) ((عن مجاهد)، لم يذكر في "ك"، وانظر الحديث ١٤٨٤ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) هو ابن عبد الحميد الضبي.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٤٨٤ السابق وتخريحه، وهو في سنن أبي داود برقم ٥٦٨، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن حاتم، وابن رافع، كلاهما عن شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد... الخ برقم ١٣٩، ١٣٧/١.

وأخرجه البحاري -رحمه الله تعالى- مختصرا عن عبد الله بن محمد، عن شبابة، عن

۱٤۸۸ – حدثنا أبو الأزهر، نا مكى (١)، ح وحدثنا عباس الدوري، نا أبو عاصم، ح

وحدثنا أبو أمية، وأبو العباس الغزي قالا: نا عبيد الله بن موسى، كلهم عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال /(ل١٠/١/أ) رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا استأذَنَكم $^{(7)}$  نساؤكم إلى المسجد $^{(7)}$  بالليل فائذنوا لهن $^{(4)}$ .

ورقاء، عن عمرو بن دينار به. انظر: صحيحه، كتاب الجمعة، باب...، برقم ٩٩٨، ٣٨٢/٢ مع الفتح.

وسمى الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ابن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- المبهم في هذا الحديث واقداً، فيجمع بين ذلك وبين تسميته بلالاً في الحديث ١٤٨٢ السابق بأن ذلك يحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين، وأحاب ابن عمر -رضى الله عنهما- كلاً منهما بجواب يليق به، ويقوّي ذلك اختلاف النقلة في جواب ابن عمر -رضى الله عنهما-. انظر: الفتح ٣٤٨/٢.

- (١) هو ابن إبراهيم البلخي.
- (٢) قال السندي: قوله: «إذا استأذنكم» بتخفيف النون على صيغة الإفراد، والتذكير، في مثله جائز، مثل قوله تعالى: ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱللِّمَالَةُ مِنْ بَعَدُ ﴾. وتشديد النون على لغة «أكلوني البراغيث» بعيد؛ إذ لا حاجة إليه. انظر: حاشية السندي.
  - (四)(上1/37四).
- (٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن حنظلة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد... الخ برقم ١٣٧،

۱/۳۲۷، دون قوله: «بالليل».

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس برقم ٨٦٥، ٣٤٧/٢.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله: «بالليل» اهـ.

فقد روى الحديث عن حنظلة عبد الله بن نمير عند مسلم برقم ١٣٧ كتاب الصلاة، ووكيع عند الإمام أحمد برقم ٢١١٥، ولم يذكرا قوله: «بالليل» ورواه عنه عبيد الله بن موسى عند البخاري برقم ٨٦٥، ومن طريقه أخرجه البغوي برقم ٨٦٢، فذكره، وعبيد الله بن موسى ثقة تقبل زيادته في مثل هذا، فقد تابعه عليها -متابعة قاصرة-شعبة عند أحمد برقم ٥٠٢١، وأبو معاوية عند مسلم برقم ١٣٨، وعيسى بن يونس عند ابن حبان برقم ٢٢٠١، ثلاثتهم عن الأعمش، والثوري عند عبد الرزاق برقم ١٠٨، عن ليث بن أبي سليم والأعمش، كلاهما عن مجاهد، وورقاء عند البخاري برقم ٨٩٩، ومسلم برقم ١٣٩، عن عمرو بن دينار عن مجاهد، وشعبة عند ابن خزيمة برقم ١٦٧٨، عن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر -رضى الله عنهما-به. وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- قوله: «بالليل» فيه إشارة إلى أنَّم ما كانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة، ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: لا نأذن لهن يتخذنه دغلاً، ثم قال: وقد عكس هذا بعض الحنفية، فجرى على ظاهر الخبر فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه، وهذا وإن كان ممكنًا لكن مظنة الريبة في الليل أشد، وليس لكلهم في الليل من يجد ما يشتغل به، وأما النهار فالغالب أنَّه يفضحهم غالباً الله عنهما بن حرب، نا سليمان بن حرب، نا حرب، نا معاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»)(١).

• 1 2 9 - حدثنا يزيد بن سنان، نا يحيى بن سعيد (٢)، عن ابن عجلان، قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما - عن النبي الله قال: ((إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسً طيبًا))(٢).

١٤٩١ - حدثنا نصر بن زكريا البلخي بمكة (١)، نا أبو رجاء

ويصدهم عن التعرض لهن ظاهراً لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح ٣٨٢، ٣٨٢،

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وابن إدريس كلاهما عن عبيد الله، عن نافع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد... الخ برقم ١٣٦، ١٣٢٧.

وهو في سنن أبي داود برقم ٥٦٦، كتاب الصلاة، باب ما حاء في خروج النساء إلى المسحد، ٣٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) هو القطان.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد به. انظر صحيحه كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساحد... الخ برقم ١٤٢، ١٣٨/١. وعنده: «إذا شهدت إحداكن المسجد». وانظر الحديث ١٣٤٢ السابق.

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك": «بصري»، وبمامشها «نضر»، وعليه العلامة "صح".

البغلاني<sup>(۱)</sup>، نا الليث، عن ابن أبي جعفر<sup>(۲)</sup>، عن بكير بن عبد الله، عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية، أنّ النبيّ على قال: «إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيباً»<sup>(۳)</sup>.

المحدان بن نصر، عبد الأعلى وسعدان بن نصر، وشعيب بن عمرو، قالوا: نا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد (أن)، عن عمرة قالت: سمعت عائشة –رضي الله عنها– تقول: لو رأى رسول الله علم أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما مُنِعت نساء بنى

وهو ابن نصر، أبو عمرو البلخي، نزيل بخارى. ترجم له ابن عساكر، وذكر من شيوخه: هشام بن عمّار، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن أكثم، ثم ذكر في ترجمته هذا الحديث؛ وذكره المزّي في تلاميذ هشام بن عمّار. قال عنه الذهبي: «عن يحيى بن أكثم بخبر باطل، هو آفته». توفيّ في حدود سنة ٣٠٠ه. انظر: الأنساب، ١٦١/٤، (العجلي»، تاريخ دمشق، ٣٤/٦٢، تقذيب الكمال، ٣٤٦/٣٠، الميزان، ٨٠٢/٢، الميزان، ٨/٠٢٠)

<sup>(</sup>١) البغلاني -بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وفي آخرها النون- نسبة إلى بغلان، وهي بلدة بنواحي بلخ، والمنسوب قتيبة بن سعيد. انظر: اللباب ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن أبي جعفر المصري.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن مخرمة، عن أبيه، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساحد... الخ، برقم ١٤١، ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) هو أبو سعيد الأنصاري قاضي المدينة.

إسرائيل. قال: قلت: ياهذه، ومنعت نساء بني إسراءيل؟ قالت: نعم(١).

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد... الخ، برقم ١٤٤، ٣٢٩/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن يحبي بن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، برقم PFA, Y/P37.

باب<sup>(۱)</sup> بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد وفي الثوب بيسن الاثنين وفي الإزار الضيق المشدود طرفه على الرقبة. (رلم ١٠/١٠/ب)

الجماني، عن الجماني، عن على العامري، نا أبو يحيى الحماني، عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة –رضي الله عنها – أنّ النبيّ على صلى في ثوب واحد جانب عليه، وجانب على عائشة –رضى الله عنها(٢) –.

الدبري، عن عبد الرزاق، عن المرزاق، عن عبد الرزاق، عن المرزاق، عن المرزاق، عن الثوري، ح

وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا أبو حذيفة (٤)، نا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد، عن عائشة -رضي الله عنها قالت:

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع، عن طلحة بن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي برقم ٢٧٤، ٢٧١، ٣٦٧/١ والحديث مداره على طلحة بن يحيى وهو صدوق يخطئ كما في التقريب، ص/٣٨٧.

ولكن يشهد له حديث ميمونة -رضي الله عنها- عند مسلم برقم ٢٧٣ كتاب الصلاة، وغيره.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٤) موسى بن مسعود النهدي.

كان رسول الله ﷺ يصلى وعليه مِرْطٌ من هذه (المرَحَّلات)(١) وعلى بعضه.

قال عبد الرزاق في حديثه: والمرط أكسية (٢) سود -يعني (٣) المرحّلات المخططة<sup>(٤)</sup>-

• ٩ ٤ ١ - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء، نا وكيع، نا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد -رضى الله عنهما- قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم/(°) من ضيق الأزر خلف رسول الله ﷺ (١).

1897 - حدثنا أبو العباس (٧) الغزى، نا الفريابي، نا سفيان، عن أبي حازم، أنا سهل بن سعد الساعدي(٨) -رضى الله عنهما- قال: لقد

<sup>(</sup>١) المرحل، قال ابن الأثير: هو الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال، وقد بيّنه أيضا عبد الرزاق كما هو في آخر الحديث. انظر: النهاية ٢١١/٢، وفي "الأصل": «المزجلات»، ولعله خطأ.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، وفي المصنف: «والمرط من أكسية سود».

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م" والمصنف. وفي "ك": «والمرحلات».

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٤٩٣ السابق، وتخريجه. وهو في المصنف برقم ٢٣٧٧، ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٥) (ك١/٥٢٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٤١٤ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٧) الكنية لم تذكر في "ك".

<sup>(</sup>٨) النسبة لم تذكر في "ك".

رأيت رجالاً يصلون مع النبي الله أزرهم على أعناقهم مثل الصبيان، وكان يقول للنساء: «لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوساً»(١).

الغرى، نا عبيد الله بن موسى، نا عبيد الله بن موسى، نا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد -رضي الله عنهما قال: كتا نصلي مع رسول الله على أزر قد عقدناها على عواتقنا(٣). (ل٢١١/١/أ)

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٤١٥ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) الكنية لم تذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٤١٤ السابق.

## باب (۱) بيسان حظر الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، واشتمال الثوب على المنكب الواحد وأحد منكبيه بادى (۲).

الزناد، عن أبي هريرة عن النبيّ عن النبيّ على الأعلى، نا سفيان (١٤٩٨ عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبيّ عن النبيّ الله عن النبيّ الله عن النبيّ الثوب الواحد ليس على عاتقه (٥) منه شيء)(١).

٩٩ ١ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان، عن

<sup>(</sup>۱) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ كلها «بادى»، بإثبات الياء، والأولى في مثل هذا حذف الياء، وكتب في "الأصل" و"م" بعد هذا: «الترجمة أطول منه».

<sup>(</sup>٣) وفي "ك": «ابن عيينة».

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين، على أنَّه خبر بمعنى النهي، وفي "ك": «لا يصلي» بدون ياء، على أنّ "لا" ناهية، انظر: الفتح ٢/١٧١.

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" وصحيح مسلم: «عاتقيه».

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعاً، عن ابن عيينة، به. انظر: صحيحه كاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٢٧٧، ٣٦٨/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن أبي عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليحعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، ٤٧١/١ مع الفتح.

أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة هُ أنّ النبيّ على قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء»(١).

• • • • 1 – حدثنا محمد بن حيويه، نا أبو اليمان، أنا شعيب، نا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على الأوب الواحد ليس على عاتقه شيء (").

ا مالگا وهب، أن مالگا وهب، أن مالگا وهب، أن مالگا أخبره ( $^{(2)}$ )، ح

وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة هم أنّ النبيّ في نهى أن يحتبي<sup>(°)</sup> الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٤٩٨ السابق، وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م" والصحيحين، على أنَّه خبر بمعنى النهي، وفي "ك": «لا يصلي»، بدون ياء على أن "لا" ناهية، انظر: الفتح ٢/١٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٤٩٨ السابق، وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" «حدثه».

<sup>(</sup>٥) الاحتباء: يقال: احتبى الرجل؛ إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيديه. انظر: الصحاح ٢٣٠٧/٦، والنهاية ٧٣٥/١.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب الاحتباء في ثوب واحد برقم ٥٨٢١، ٥٧٩/١٠.

۲ • • ۱ – أخبرنا يونس (بن عبد الأعلى)(١)، أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح

وحدثنا أبو إسماعيل، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير، عن حابر الله أنّ النبيّ الله نهى أن يشتمل الصماء (٢)، وأن يحتبى في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه (٣). /(ل٢١١/١))

وهو في الموطأ –رواية الليثي– كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب برقم ١٧، ٩٩ . وانظر أيضاً الحديث ١٥٠٠ السابق وتخريجه.

(١) الزيادة من "ك".

(٢) الصمّاء، قال أبو عبيد رحمه الله: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيحلل به حسده كلّه ولا يرفع منه حانباً فيخرج منه يده.

قال أبو عبيد: ربما اضطحع فيه على هذه الحال، كأنه يذهب إلى أنّه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه أن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياهما في ثيابه، فهذا كلام العرب، وأما تفسير الفقهاء فإنحم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا وذاك أصح معنى في الكلام والله أعلم. انظر: غريب الحديث ١٩٦٨/٢، والصحاح ١٩٦٨/٥.

(٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد برقم ٧٧٠، ١٦٦١/٣. وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب صفة النبي باب النهى عن الأكل بالشمال برقم ٥، ٩٢٢/٢.

## باب(۱) بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا اشتمل به المصلي وإن كان واجداً (۱) لثوب آخر وأكثر (۱) منه، وإباحة الصلاة في النعلين/(۱).

ابده عن هشام بن عروة، عن الله عنه الله عنهما-، قال: رأيت أبي سلمة أبيه، عن عمر بن أبي سلمة أبيه الله عنهما-، قال: رأيت رسولَ الله وله في بيت أم سلمة -رضي الله عنها- يصلي في ثوب واحد متوشحاً واضعاً طرفيه على عاتقيه (١).

<sup>(</sup>۱) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) وفي "الأصل": «هاجداً»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وفي "الأصل": «ولأكثر»، باللام.

<sup>(3) (</sup>とハアアア).

<sup>(</sup>٥) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي الله صحابي صغير أمه أم المؤمنين أم سلمة . -رضي الله عنها - . ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة، واستعمله علي على فارس والبحرين، وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين على الصحيح . انظر: الاستيعاب ٤٧٤/٢، والإصابة ١٩/٢ ٥.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ٣٦٨/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن محمد بن المثنى، عن يحيى، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به.

عبد الرحمن بن بشر، نا سفیان، عن هشام بن عروة (۱) عن أبیه، عن عمر بن أبی سلمة -رضی الله عنهما قال: رأیت النبی الله عنه فی ثوب واحد مشتملاً به (۱).

و • • • • • - حدثنا أبو أمية، نا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، بإسناده، مثل (٤) حديث وكيع (٥).

٠٠٠ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصبّاح الصنعاني(٦)، نا

برقم ٥٥٥، ٢/٤٦٩.

(١) وفي "ك" <sub>«</sub>حدثنا<sub>»</sub>.

(٢) «ابن عروة» لم يذكر في "ك".

(٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، برقم ٢٧٨، ٢٧٨، ٢٦٨/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به. برقم ٣٥٦، ٢/٩٤.

- (٤) وفي "ك" «بمثل»، بالباء.
- (٥) انظر: الحديث ١٥٠٣ السابق، وأخرجه البخاري –رحمه الله تعالى– أيضا عن عبيد الله بن موسى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، برقم ٢٥٠٤، ٢٨/١.
  - (٦) وفي "ك": «ابن الصغاني» وهو خطأ.

عبد الرزاق، أنا معمر، ح

وحدثنا ابن أبي التمام العسقلاني<sup>(۱)</sup>، نا آدم بن أبي إياس العسقلاني<sup>(۲)</sup>، نا شعبة، ح

وأخبرنا<sup>(۳)</sup> يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، عن مالك كلهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه بإسناده (٤) نحوه، قال (٥) مالك: مخالفاً بين طرفيه (٢).

٧ • • ١ – حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي التمام العسقلاني في قدمتي الثالثة عسقلان، نا آدم بن أبي إياس، ح

وحدثنا محمد بن عامر الرملي وأبو أمية، قالا: نا يحيى بن إسحاق السالحيني قالا(٧): أنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد(٨)، عن

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٢) النسبة لم تذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) وفي "ك": <sub>«و</sub>حدثنا<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٤) «بإسناده» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٥) وفي "ك": «وقال» بالواو.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٥٠٣ السابق وتخريجه، وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، برقم ٢٩، ١٤٠/١. وفي المصنف برقم ١٣٦٥، ١٣٤٩/١.

<sup>(</sup>٧) أي آدم ويحيى، وفي "ك" «قال: أخبرنا)،، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) هو الأنصاري.

أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنهما-قال: رأيت النبي على يصلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. زاد آدم على شقيه<sup>(۱)</sup>. /(ل ٢١٢/١))

 ٨ • • ١ - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء (٢)، نا وكيع، ح وحدثنا أبو العباس الغزى، نا قبيصة، قالا: نا سفيان بن عيينة، -كذا فيه (٣) - عن أبي الزبير، عن حابر ﷺ قال: رأيت النبيّ (١) ﷺ يصلي في

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن قتيبة بن سعيد، وعيسى بن حماد كلاهما عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه برقم ٢٨٠، ٩/١م، ٣٦٩/١، وانظر أيضا الحديث ١٥٠٣ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": «ابن أبي رجاء».

<sup>(</sup>٣) «كذا فيه» لم يذكر في "ك"، والظاهر أن القول بأن سفيان هنا هو ابن عيينة وهم، والصواب أنَّه الثوري بدليل أن هذا الحديث نفسه في صحيح مسلم -انظر تخريجه-من طريق وكيع، وعبد الله بن نمير، وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن سفيان وصرّح المزي في تحفته بأنه الثوري حيث عده من أحاديثه عن أبي الزبير، ويؤكذ ذلك أن عبد الرزاق روى نفس الحديث -ومن طريقه الإمام- أحمد عن الثوري في مصنفه، ولم أقف على من رواه من طريق ابن عيينة، عن أبي الزبير به. وبناء على ذلك فلا يتجه عدّه من أحاديث ابن عيينة، عن أبي الزبير به. ولا استدراكه على أحاديث سفيان الثوري كما هو في إتحاف المهرة، والله أعلم. انظر: مصنف عبد الرزاق برقم ١٣٦٦، ١/٠٥٠، والمسند ٢٩٤/٣، ٢٩٣، ٣٠٠، وتحفة الأشراف برقم ٢٧٥٢، ٢٠٤/٣. وإتحاف المهرة ٤٠٨/٣، ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك": «رسول الله ﷺ».

ثوب واحد متوشحاً به<sup>(۱)</sup>.

• ١٥١ - حدثنا سعيد بن مسعود المَرْوَزِي بمرو<sup>(١)</sup>، أنا<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وعن ابن المثنى، عن عبد الرحمن كلاهما عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۲۹/۱.

<sup>(</sup>٢) هو الليثي مولاهم، وقد ورد التصريح به عند ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) «ابن عبد الله» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٤) المشحب: -بكسر الميم- خشبات موثقة تنصب فينشر عليها الثياب. انظر: الصحاح ١٥٢/١، المصباح المنير ص١١٦، والنهاية ٢/٥٤، والتاج ١٠١/٣.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه برقم ٢٨٣، وقوله عند المصنف: وثوبه على المشجب يعدّ بياناً لقوله عند مسلم: «وعنده ثيابه»، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٦) مرو، المرو أصلها: الحجارة البيض تقدح بها النار، والمقصود هنا مدينة في خراسان والنسبة إليها مروزي على غير قياس، والصواب مروى على القياس. انظر: معجم البلدان ١٣٢/٥، والمعالم الأثيرة ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٧) وفي "ك": ثنا.

النضر(١)، أنا شعبة، عن أبي مسلمة(٢)، قال: سألت أنس بن مالك عليه أكان رسول الله ﷺ يصلى في نعليه؟ قال: نعم (٣).

١١٥١- حدثنا عمار بن رجاء، نا أبو داود، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا أبو زيد الهروي/(٤) قالا: نا شعبة بإسناده، مثله<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو ابن شميل. وفي "م": أبا النضر وهو خطأ، وقد ذكر الإمام الذهبي أن سعيد بن مسروق يحدث عن النضر بن شميل. انظر: السير ٢ /٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن يزيد الأزدى.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن يحيى بن يحيى، عن بشر بن المفضل، عن أبي مسلمة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الصلاة في النعلين برقم ٦٠، ١/١٩٦.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال برقم ٣٨٦، ٢٩٤/١.

<sup>(3) (</sup>ヒハハアア).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٥١٠ السابق، وتخريجه.

باب(۱) بيان اللباس المنهي للرجال عن لبسه، وصفة اللبس المكروه(۲) في الصلاة، وإباحة الصلاة على الحصير والبسط والخمرة(۲)، \*وصفة البسط التي تدل على كراهية الصلاة عليها\*(٤)، وعلى تنحي ما يشغل المعلي عن القبلة.

حعفر (٦) ، أخبرني زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن خُنَيْن، عن أبيه، عن عن عبد الله بن خُنَيْن، عن أبيه، عن علي بن علي بن أبي طالب علي والله علي عن تختم الذهب، وعن لبس القستى (٧) ، والمعصفر المفدّم (٨) ، وعن القراءة في

<sup>(</sup>۱) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "ك". وفي "الأصل": «لبس المكروه»، وفي "م" «لبس المرأة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الخمرة: -بالضم- سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. انظر: الصحاح ٣) ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمين لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" «أبنا».

<sup>(</sup>٦) هو ابن أبي كثير.

<sup>(</sup>٧) قال أبو عبيد: القسى: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، وهو بفتح القاف نسبة إلى بلاد يقال لها: القسّ: وأصحاب الحديث يقولون: القِسّ -بكسر القاف-. انظر: غريب الحديث ٢٢٦/١، والصحاح ٩٦٣/٣.

<sup>(</sup>A) العصفر -بضم العين المهملة- نبت معروف، وعصفرت الثوب صبغته بالعصفر فهو معصفر، والمفدم -بضم الميم وفتح الفاء وفتح الدال المهملة المشددة- المشبع حمرة،

## الركوع، والسجود(١).

وقد قال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج فليس بداخل في النهي. انظر: غريب الحديث ٤٢١/٣، والصحاح ٢٠٠٧، والمصاح المنير ص٥٦، والنهاية ٤٢١/٣، وحاشية السندي على سنن النسائى ٥٣٢/٢.

(۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- مختصراً عن أبي بكر بن إسحاق، عن ابن أبي مريم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسحود برقم ۲۱۱، ۳٤۹/۱.

وأخرجه -كاملاً- عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر برقم ٣٠، ١٦٤٨/٣، إلا أنّه لم يذكر قوله "المفدم" وقد روى الحديث نافع، والزهري، عند مسلم وعبد الرزاق، وابن عجلان، ويزيد بن أبي حبيب، عند النسائي، أربعتهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين به، فلم يذكروا "المفدم". ورواه داود بن قيس، والضحاك بن عثمان عند النسائي فذكراه. وفي رواية الضحاك «... عن لبس المفدم المعصفر» ويعد ذكره منهما شاذاً لمخالفتهما للأوثق والأكثر.

قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: لم يذكر "المفدم" غير الضحاك بن عثمان ولكن قد سبق أن داود بن قيس قد تابعه- وليس بحجة، والذي يقتضيه حديث علي في وغيره النهي عن لباس كل ثوب معصفر للرجال، لأنّه لم يخص فيه نوع من صباغ المعصفر من نوع، والنبي في إنّما بعث مبيناً معلماً، فلو كان منه نوع تقتضيه الإباحة لبيّنه... والله سبحانه وتعالى أعلم اه.

وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن حنين، عن علي بن أبي طالب ره هكذا

۳۱۰۱- حدثنا عمار بن رجاء، نا الحميدي، ح

وحدثنا محمد بن /(ل۲/۲/۱/ب) إسماعيل الصائغ، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبيّ علي صلى في خميصة (٢) لها أعلام، وقال: ((شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها

وروى أيضا عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس، عن على ١٠ وذكر الإمام الدارقطني هذا الاختلاف في علله فقال: من أسقط ذكر ابن عباس -رضي الله عنهما- أكثر وأحفظ، قال النووي: وهذا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس عن على، ثم سمعه من على نفسه. اهـ. ويجوز أن يسمعه منهما معاً لأنّه قد ذكر أن مجلسهما كان واحداً وقد ذكر ذلك أيضا ابن عبد البر قبله، وورد أيضا في بعض روايات هذا الحديث «نهاني ولا أقول نهى الناس» وفي بعضها «ولا أقول نهاكم» قال الحافظ ابن عبد البر: وهذا اللفظ محفوظ من حديث على الله هذا من وجوه وليس دعوى الخصوص فيه بشيء لأن الحديث في النهي عنه صحيح من حديث على وغيره والحجة في سنة رسول الله ﷺ لا فيما خالفها. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: صحيح مسلم كتاب اللباس برقم ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣١، ١٦٤٨/٣، وسنن النسائي كتاب التطبيق باب النهي عن القراءة في الركوع برقم ٤١، ١١١٧/١١، ٥٣٢/٠، ٥٦٥، والمصنف برقم ٢٨٧٢، ٢٨٣٣، ١٤٤/٢، وعلل الدارقطني ٧٨/٣-٨٨، والتمهيد ١١٤/١، ١٢١، ١٢٤، وشرح النووي ١٤٩/٥)، ٢٤٥/١٤، وحاشية السندي على المتن النسائي ٥٣٢/٢، والسلسلة الصحيحة برقم ٢٣٩٥، ٥١٧/٥-٥١٩.

<sup>(</sup>١) وفي "ك" «عن».

<sup>(</sup>٢) الخميصة -بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة- واحدة الخمائص، وهي ثياب

الى أبى جهم $^{(1)}$ ، وائتونى بأُنْبِجَانيّة $^{(7)}$ .

١٥١٤ - حدثنا أبو داود السجزي، نا عثمان بن أبي شيبة، نا سفيان بن عيينة بإسناده مثله (٤).

من خزّ أو صوف وهي معلمة الطرفين فإن لم تكن معلمة فليست بخميصة. انظر: غريب الحديث ٢٢٧/١، والمصباح المنير ص٧٠، والفتح ٤٨٣/١.

- (١) أبو جهم -هو ابن حذيفة بن غانم بن عامر القرشي العدوي، قيل اسمه عامر وقيل عبيد الله. أسلم عام الفتح، وصحب النبي ﷺ، وتوفي في أول خلافة ابن الزبير ﷺ، وإنَّما بعث الخميصة إلى أبي جهم لأنَّه الذي أهداها له وإنَّما طلب منه الأنبجاني لئلا يؤثر ردّ الهدية في قلبه. والله أعلم. انظر: الاستيعاب ٣٢/٤، والنهاية ٧٣/١، والإصابة ٤/٥٧، وشرح النووي ٢٠٨/٤، والفتح ٤٨٣/١.
- (٢) أنبحانية: ذكر ابن الأثير أن المحفوظ كسر الباء ويروى فتحها يقال: كساء أنبحاني منسوب إلى منبج المدينة المعروفة وهو مكسورة الباء ففتحت في النسب وأبدلت الميم همزة، وقيل: إنما منسوبة إلى موضع اسمه أنبحان وهو أشبه لأن الأول فيه تعسف، وهو كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا علَم له، وهي من أَدْون الثياب الغليظة... انظر: الصحاح ٣٤٣/١، وشرح النووي ٢٠٧/٤، والنهاية ٧٣/١، والفتح ٤٨٣/١)، والتاج ٢/٦٦-٢٢٨.
- (٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام برقم ٦١، ٣٩١/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الالتفاف في الصلاة برقم ٧٥٢، ٢٣٤/٢.

(٤) انظر: الحديث ١٥١٣ السابق وتخريجه وهو في سنن أبي داود برقم ٩١٤، كتاب

السجزي بمكة، قالا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة –رضي الله عنها – قالت: صلّى رسول الله في خميصة ذات علَم، فلما قضى صلاته قال: «اذهبوا إلى أبي جهم بن حذيفة [بهذه الخميصة](۱)، وائتوني بأنبجانية؛ فإنّها [قد](۲) ألهتني عن صلاتي آنفاً(۳)).

والحسن بن مُكْرم قالوا: نا عثمان بن عمر، أنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة –رضي الله عنها – أنّ النبيّ قام إلى الصلاة وعليه خميصة ذات أعلام، فلما قضى صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وائتوني بأنبِجَانيَّة؛ فإنّها ألهتني آنفا عن صلاتي».

الصلاة باب النظر في الصلاة، ٢/١٥.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين كم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" والمصنّف «آنفاً عن صلاتي».

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٥١٤ السابق وتخريجه وهو في المصنف برقم ١٣٨٩، ١٣٥٧/١.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له

النبيّ الله عنه الله علم، ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم النبيّ الله عنهما أبي عمر أبي عمر الله عنهما أبي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنهما أبني الله عنهما أبني جهم أغطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبِ جانية له، فقال: يا رسول الله، ولِمَ؟ قال: /(ل٢١٣/١/أ) ((إنّي رأيت علمها في الصلاة))

أعلام، برقم ٦٢، ٣٩١/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن أحمد بن يونس، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها برقم ٣٧٣، ٤٨٢/١.

(١) وفي "ك": «أبنا».

(٢) هو محمد بن يحيى العدني.

(٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام بن عروة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام برقم ٦٣، ٣٩٢/١.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم ٢٨، كتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، ٩٨/١، بدون ذكر أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: وهو مرسل عند جميع الرواة عن مالك إلا معن بن عيسى فإنه رواه عنه مسنداً، وكذلك يرويه جماعة أصحاب هشام عنه مسنداً، وقد يستند من رواية مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، وقد رواه الزهري، عن عروة، عن عائشة. والله أعلم. انظر: التمهيد ٢٠٤/٢٢، ٢٠٤/٢٢.

۱۵۱۸ – حدثنا علي بن حرب، نا وكيع/(۱) بن الجراح (۲)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة –رضي الله عنها– قالت: كان للنبي خميصة لها علم فكان يعرض له في الصلاة، فأعطاها رسول الله الله الله علم وأخذ كساء له (أنبجانيًا)(۱)(٤).

الم الحارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس الله عنها والله عنها الله عنها عنها الله عنها قد سترت به جانب بيتها، فقال رسول الله عنها قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تعْرِض لي في صلاتي،، (٢٠).

• ۲ ۵ ۲ – حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا وهب بن جرير، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، قالا: نا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك عليه قال: قال رسول الله عليه:

<sup>(1) (</sup>ピハハアア).

<sup>(</sup>٢) «ابن الجراح» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) وفي "الأصل" و"م" «أنبحاني»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٥١٧ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) القرام -بكسر القاف وتخفيف الراء وزن كتاب- الستر الرقيق وبعضهم يزيد وفيه رقم ونقوش. انظر: الصحاح ٢٠٠٩/٠ والمصباح المنير ص١٩١٠.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي معمر عبد الله بن عمرو، وعن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إن صلى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك، برقم ٣٧٤، ٤٨٤/١.

رمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة $^{(1)}$ .

١٥٢١ - حدثنا على بن الحسن (٢) بن الحرّ وهو ابن إشكاب، وابن ابنة (٢٦) مطر الوراق، قالا: نا إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك<sup>(٢)</sup> ﷺ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل<sup>(٠)</sup>.

١٥٢٢ - حدثنا الصغاني (١)، ومحمد بن شاذان، قالا: نا على بن الجعد(٧)، ح

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب كلاهما، عن إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب، والفضة على الرحال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل،... الخ برقم ٢١، ٣٠٥/٣.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى-عن آدم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه برقم ٥٨٣٢، ٥٨٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ وهو خطأ. والصواب «على بن الحسين» كما في تهذيب الكمال وغيره. انظر: تهذيب الكمال ٢٠ /٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك": «بنت».

<sup>(</sup>٤) «ابن مالك» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير، وأبي كريب خمستهم عن إسماعيل بن علية به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر ١٦٦٣/٣.

<sup>(</sup>٦) وفي "م" «الصاغاني».

<sup>(</sup>٧) على بن الجعد الجوهري، ولد سنة ١٣٦هـ وقيل: قبل ذلك، وتوفي سنة ٢٣٠هـ. روى

وحدثنا عباس الدوري، نا قراد (١)، كلاهما، عن شعبة، عن ابن علية، بإسناده، نحوه (٢).

له البحاري، وأبو داود. أحد الحفاظ الأثبات، قال ابن معين: ما روى عن شعبة من البغدادين أثبت منه... لكنه فيه بدعة، قال الإمام الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق: حافظ ثبت لكنه فيه بدعة وتجهم، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت رمي بالتشيع. وفي هدي الساري: روى عنه البخاري من حديثه عن شعبة فقط أحاديث يسيرة. انظر: تاريخ بغداد ٢١/٥/١، ٣٦٦، وتمذيب الكمال ٣٤١/٢٠، وهدي والكاشف ٢٩٦/٢، ومن تكلم فيه وهو موثق ص١٦٦، والميزان ١٦٦٣، وهدي السارى ص ٤٣٠، والتقريب، ص ٣٩٨.

- (۱) هو أبو نوح عبد الرحمن بن غَزُوان -بمعجمة مفتوحة وزاي ساكنة- البغدادي المعروف بقراد -بضم القاف وتخفيف الراء- مات سنة ۲۰۷ه، خ د ت س، وثقه جماعة منهم ابن سعد، وابن المديني، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ، وذكر له حديثاً أخطأ فيه في قصة المماليك، وذكره أيضا الخليلي، وقال الذهبي له حديث لا يحتمل في قصة النبي و وبحيرا بالشام، وقال الدارقطني: ثقة له أفراد، وقال الحافظ ابن حجر أيضا: ثقة له أفراد، وليس له في البخاري سوى حديث واحد توبع عليه. انظر: الطبقات ۲۲۲۷، وتاريخ الدوري البخاري سوى حديث واحد توبع عليه. انظر: الطبقات ۲۲۲۷، وتاريخ الدوري وقذيب الكمال ۳۲۵/۸، وسؤالات الحاكم ص۳۲۷ والإرشاد ۲۲۸۸، والمغني وقذيب الكمال ۳۲۵/۸، والسير ۱۸۹۹، والكاشف ۲۳۸، والمغني
- (٢) انظر: الحديث ١٥٢١ السابق وتخريجه، وشعبة هنا يروي عن إسماعيل بن علية، وهو أصغر منه. فتكون من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. انظر: تمذيب الكمال ٢٠٤/١٢، والفتح ٢٠٤/١٠.

١٥٢٣ – حدثنا الربيع بن سليمان، نا أسد بن موسى، نا هشيم، ح وحدثنا /(ل٢١٣/١/ب) يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز (بن صهيب) (١)، عن أنس ﷺ أنّ النبي ﷺ نهى أن يتزعفر الرجل. وهذا(٢) لفظ عبد الوارث(٣).

١٥٢٤ - حدثنا أبو داود الحراني، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس الله قال: نهى النبي النبي عن النبي عن التزعفر -يعنى للرجال(١٠)-.

• ٢ • ١ - حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصغاني، وأبو أمية قالوا: نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر (٥)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير(١)، عن عقبة بن عامر ﷺ أنّ رسول الله ﷺ صلى في فرّوج(١)

<sup>(</sup>١) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) «وهذا» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدّد، عن عبد الوارث به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال، برقم ٥٨٤٦، ٥٨٤٠. وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن يحيى بن يحيى، وأبي الربيع، وقتيبة ثلاثتهم، عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب نحى الرجل عن التزعفر، برقم ٧٧، ١٦٦٢/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٥٢٣ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) الأنصاري.

<sup>(</sup>٦) هو مرثد بن عبد الله اليزَنيّ.

<sup>(</sup>٧) الفروج –قال النووي –رحمه الله تعالى–: هو بفتح الفاء وضم الراء المشددة، هذا هو

من حرير، ثم نزعه فألقاه، قيل: يارسول الله؛ صليت فيه، ثم نزعته؟ قال: (إنه لا ينبغي هذا للمتقين)(١).

٢٦٥١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني (٢)، كلاهما عن ابن وهب أخبرني الليث، ح

وحدثنا أبو أمية، نا يحيى بن إسحاق، نا الليث، جميعًا(٣)، عن

الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره. اه. وحكى ضم الفاء وتخفيف الراء، وهو القباء الذي فيه شق من حلفه. قال النووي: وهذا اللبس المذكور في الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال في حديث جابر عند مسلم كتاب اللباس برقم ٢١،: «... نهاني عنه حبريل» فيكون هذا أول التحريم. والله أعلم. انظر غريب الحديث ١٨٨٧/٣/١، والصحاح هذا أول التحريم. والله أعلم. انظر غريب الحديث ١٨٨٧/٣، والتاج ٢٥٨١.

(۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء ١٦٤٦/٣.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن يوسف، عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه برقم ٣٧٥، ٤٧٤/١، وموقع هذا الحديث من "ك" بعد حديثين وهما من "الأصل" و"م" يقعان بعد ستة أحاديث، ووقوعهما هناك أنسب. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) النسبة لم تذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ، والجادّة عدم ذكرها؛ لأن الراوي عن يزيد هو الليث وحده، ولكن المراد: ابن وهب ويحيى بن إسحاق. انظر الحديث ١٤٦٢ المتقدّم. والله أعلم.

يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رفيه قال: أُهدِي إلى رسول الله ﷺ فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعاً شديداً كأنه (كاره)<sup>(۱)</sup> له، ثم قال: (رما ينبغي هذا للمتقين)<sup>(۱)</sup>.

۱۵۲۷ - حدثنا<sup>(۱)</sup> الربيع بن سليمان، نا شعيب بن الليث، نا الليث بمثله كالكاره له، ثم قال: ((لا ينبغي هذا للمتقين))(1).

١٥٢٨ حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- يقول: «لبس النبي على يوماً قَباء من ديباج<sup>(٥)</sup> /(ل ٢١٤/١) أهدي له، ثم أوشك أن ينزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي فقيل له: قد أوشكت ما نزعته يارسول الله، قال رسول الله ﷺ: ﴿نهاني عنه جبريل الكِين ﴿). فجاء عمر ره يكى، فقال: كرهت شيئًا وأعطيتنيه فما لى؟ فقال: ﴿إِنِّي لَم

<sup>(</sup>١) وفي جميع النسخ «كارها» بالنصب، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء... الخ برقم ٢٣، ٣٠٤٦/٣. وانظر الحديث ١٥٢٦ السابق وتخريجه أيضا.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "ك". وفي "الأصل" و"م": «وحدثنا»، بالواو.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٥٢٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) الديباج: ثوب سداه ولحمته إبريسم. انظر: النهاية ٩٧/٢، والمصباح المنير ص٧٢، وتاج العروس ٥/٤٤٥.

أعطك تلبسه(١)، إنّما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفى درهم(٢).

الزبير الزبير عن أبو الأزهر، نا روح، نا ابن حريج، عن أبي الزبير أنَّه سمع حابراً الله يقول: لبس النبي الله يوماً قباء. فذكر بمثله سواء\*(١)(٤).

• ١٥٣ - حدثنا أبو داود الحراني، نا يحيى بن حماد (٥)، ح

وحدثنا مهدي بن الحارث، نا مسدد قالا: نا أبو عوانة، عن عبد الرحمن [بن] (٦) الأصم (٧)، عن أنس بن مالك الله قال: بعث

وقد روى مالك -رحمه الله تعالى- قصة اهداء النبي الله عمر هم هذا القباء عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وزاد في آخره: فكساها عمر الله عنهما- وزاد في آخره: فكساها عمر الله عنه باعه بإذن بمكة، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يمكن أن يكون عمر الله باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه له. والله أعلم. انظر: التمهيد ٢٩٩/١، والفتح ٢٩٩/١٠.

<sup>(</sup>١) في "ك" ((لتلبسه)).

<sup>(</sup>۲) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن حبيب، وحجاج بن الشاعر أربعتهم عن روح بن عبادة، عن ابن حريج به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء... الخ برقم ١٦٣٣/٣١.

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد لم يذكر في "م".

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث ١٥٢٨ السابق.

<sup>(</sup>٥) هو الشيباني مولاهم البصري حتن أبي عوانة.

<sup>(</sup>٦) «ابن» سقط من "الأصل" و"م" وأضفته من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٧) مؤذن الحجاج وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، والذهبي، وقال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس، وقال القطان، وابن معين: كان يرى القدر، وقال

رسول الله ﷺ إلى عمر ﷺ بجُبّة سندس(١١)، فقال عمر ﷺ يارسول الله، بعثت بها إلى، وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال: «إنَّى لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنّما بعثت بها إليك لتنتفع بها ،، وقال بعضهم: (رلتكسوها) وقال بعضهم: «ل**تبيعها/(٢) وتنتفع بها**))<sup>(٣)</sup>.

1081 - حدثنا الصغاني (٤)، نا (٥) أبو النضر، أنا شعبة، ح وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر (٦)، نا شعبة، قالا جميعًا (٧)، عن

الحافظ: صدوق له عند مسلم هذا الحديث الواحد، وعند النسائي آخر. انظر: تاريخ الدارمي ص٥٨٣، والمعرفة والتاريخ ١٠٣/٣–١٠٤، والجرح والتعديل ٥/٤/٥، وسؤالات البرقاني الترجمة ٢٩٢، وتمذيب الكمال ٥٣٣/١٦، والكاشف ٦٢١/١، والتقريب، ص٣٣٦.

<sup>(</sup>١) السندس -بالضم- البُزيون قال ذلك الجوهري، وقال المفسرون: إنَّه رقيق الديباج ورفيع، وفي الإستبرق: إنَّه غليظ الديباج. انظر: الصحاح ٩٣٧/٣، وتاج العروس .102/17

<sup>(</sup>アア・/1が)(ア)

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن شيبان بن فروخ، وأبي كامل كلاهما عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء... الخ برقم ٢٠، ١٦٤٥/٣.

<sup>(</sup>٤) في "م" (الصاغاني).

<sup>(</sup>٥) في "ك" «أبنا».

<sup>(</sup>٦) الزهراني.

<sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ «قالا» -بالتثنية- والجادّة: «قال»؛ لأن الراوي عن أبي عون

في هذا الحديث دليل على أنَّه مباح للنساء /(118/17/4) لبسها ولبس غيره (0,0) من الحرير (0,0).

شعبة وحده، ولكن المراد بالضمير أبو النضر وبشر بن عمر. انظر الحديث ١٤٦٢ المتقدّم. والله أعلم.

- (١) هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي.
  - (٢) هو عبد الرحمن بن قيس الكوفي.
- (٣) الحلة -واحدة الحلل وهي برود اليمن من مواضع مختلفة منها، والحلة إزار ورداء، لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين...، والسِّيراء برود يخالطها حرير. انظر: غريب الحديث ٢٢٨/١.
- (٤) هكذا في جميع النسخ، وهو فعل من الرواح أي: الذهاب في أي وقت. انظر: النهاية.
  - (٥) أي: شققتها وقسمتها بينهن... انظر: تاج العروس ١٠/١٥.
- (٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء... الخ برقم، ٣ / ٢٤٤ ...
  - (٧) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب «غيرها».
    - (٨) هذه الجملة لم تذكر في "ك".

١٥٣٢ - حدثنا قربزان عبد الرحمن بن [محمد بن](١) منصور البصري، نا يحيى القطان، [نا عبيد الله](٢)، ح

وحدثنا موسى بن إسحاق القواس، نا عبد الله بن نمير، قالا (٣): نا عبيد الله بن عمر (٤)، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة<sub>"</sub>(°).

١٥٣٣ - حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، نا محمد بن عبيد أبو عبد الله الأحدب $^{(7)}$ ، نا عبيد الله بهذا الإسناد $^{(7)}$  مثله $^{(4)(4)}$ .

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" «قال». انظر الحديث ١٤٦٢ السابق، لمعرفة المراد من الضمير.

<sup>(</sup>٤) فما عدا "ك" هنا زيادة «كلاهما قالا»، ولا معنى لها؛ لأن الراوي عن نافع هو عبيد الله وحده، فحذفتها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن نمير، عن أبيه، وعن محمد بن المثني، وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن يحيى القطان به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم حر الثوب حيلاء، وبيان حد ما يجوز إرحاؤه إليه وما يستحب 1701/4

<sup>(</sup>٦) هو الطنافيسي

<sup>(</sup>V) «الإسناد» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>人) (ヒノタアツ).

<sup>(</sup>٩) انظر: تخريج الحديث ١٥٣٢ السابق.

عاصم بن كليب سمعت أبا بردة سمع عليًا الله يقول: نهاني النبي النبي

١٥٣٦ - حدثني أبو الأحوص صاحبنا، نا أبو عمر الحوضي، نا

<sup>(</sup>۱) الكوفي مات سنة ۱۳۷ه، حت م٤، وثقه ابن سعد، وابن معين، ويقعوب بن سفيان، والنسائي، وغيرهم. وضعفه ابن المديني، وقال جرير: كان مرجئا، وقال الإمام الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق: ثقة وليّ الله، قال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به. وقال الحافظ: صدوق رمي بالإرجاء، ولعل الراجح أن يقال في حقه: ثقة رمي بالإرجاء والله أعلم. انظر: الطبقات ٢/٢١٦، وابن طهمان الترجمة ٣٢، والمعرفة والتاريخ ٣/٥٩، وتحذيب الكمال ٣٧/١٣، والكاشف ٢١/١٥، ومن تكلم فيه وهو موثق ص١٠١، والتقريب، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) ﴿يعني﴾ لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن ابن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها ١٦٥٩/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٥٣٤ السابق.

أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: كنت عند أبي موسى، فأتى عليّ فقال: نهاني رسول الله على أن أجعل خاتمى في هذه /(ل ١ / ٥ / ١ /أ) وهذه -يعني السبابة والوسطي-، ونهاني عن الميثرة والقسيّة(1)(1).

\*رواه ابن إدريس فقال: القسّيّ ثياب مصبغة، يؤتي بها من مصر والشام، وأما المياثر (٢) فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان\*(3)(0).

٧٣٥ ا – حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، نا شعبة، ح وحدثنا محمد بن إسحاق الصغابي، نا<sup>(١)</sup> عثمان بن عمر، أنا<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) وفي "ك" «القسمي».

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن محمد بن عبد الله بن نمير، وأبي كريب، كلاهما، عن ابن إدريس، عن عاصم بن كليب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها برقم ٦٤، ٣٠٦٥٩.

<sup>(</sup>٣) هكذا في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- وفي "الأصل" الماثر وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) القطائف جمع قطيفة، وهو كساء له خمل والأرجوان -بضم الهمزة والجيم- صبغ أحمر. انظر: المصباح المنير ص٨٤ وص١٩٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين النجمين لم يذكر في "ك"، وقد كتب في "الأصل" على أوله وآخره علامة الضرب هكذا (لا... إلى). وانظر الحديث ١٥٣٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) وفي "ك": «أبنا».

<sup>(</sup>٧) وفي "ك": «ثنا».

شعبة، عن الأشعث (۱)، وهو ابن أبي الشعثاء المحاربي، عن معاوية بن سُويد بن مقرن (۲)، عن البراء بن عازب شه قال: أمرنا رسول الله شج بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المُقْسِم، وردّ السلام (۳)، ونهانا عن سبع؛ خاتم الذهب، أو حلقة الذهب، وعن آنية الفضة، ولبس الحرير، والديباج، والإستبرق، والميشرة، والقسي. وحديثهما واحد (٤).

وأبو زيد (٢)، وأبو زيد الحراني، نا أبو عَتّاب وأبو زيد (٢)، وأبو زيد قالا/( $^{(\vee)}$ : نا شعبة بإسناده مثله مثله مثله

<sup>(</sup>١) في "ك": «أشعث» بدون "ال".

<sup>(</sup>٢) مقرن -بضم أوله وفتح القاف وكسر الراء المشددة-.

<sup>(</sup>٣) هكذا عند البحاري أيضا، وعند مسلم: وإفشاء السلام.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن أشعث، به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء... الخ برقم ٣/٣٥/٣/٣.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن آدم، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب برقم ٥٨٦٣، ١٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) أبو عتاب هو سهل بن حماد الدلآل البصري.

<sup>(</sup>٦) هو سعيد بن الربيع الهرَوي.

<sup>(</sup>ソ) (ピハイアア).

<sup>(</sup>٨) انظر: تخريج الحديث ١٥٣٧ السابق.

١٩٣٥ – حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا يحيى بن أبي بكير، نا زهير (١)، عن أشعث بن أبي الشعثاء، حدثني معاوية بن سويد بن مقرن، دخلت على البراء بن عازب شه فسمعته يقول: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع فذكر نحوه، قال: وإفشاء السلام (٢١ / ٢١٥/١/ب)

<sup>(</sup>١) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث ١٥٣٧ السابق.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك": «أشعث» بدون "ال".

<sup>(</sup>٤) (رقال) لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل" و"م"، ولعله من إضافة الموصوف إلى صفته، وفي "ك" و"ط": «المياثر».

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، وعمرو بن محمد كلاهما عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب، والفضة على الرجال والنساء... الخ ١٦٣٦/٣.

المحاف المسيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناده عن البراء المحاف الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناده عن البراء المحاف السبع، ونهانا عن سبع يعنى النبي النبي

الله الأعلى فيما قرئ عليه، أنا ابن وهب أن ابن وهب أن مالكًا، أخبره، ح

وحدثنا عمار بن رحاء، نا روح، نا مالك، جميعًا<sup>(٣)</sup>، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة (٤)، فيها تصاوير فلما رآها رسول الله الله على الباب فلم

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن قبيصة، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب الميثرة الحمراء برقم ٥٨٤٩، ٣٠٧/١٠ مع الفتح.

<sup>(</sup>١) وفي "ك": «أبنا».

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن أبي إسحاق به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء...١٦٣٦/٣...

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن قتيبة، عن جرير عن أبي إسحاق به. انظر: صحيحه، كتاب الاستدان، باب إفشاء السلام برقم ٦٢٣٥، ١٧/١١.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ، ووقع في "ك" «قالا: ثنا مالك، قالا»، والمراد به ابن وهب وروح، عن مالك. انظر الحديث ١٤٦٢ السابق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) النمرقة -بضم النون والراء- الوسادة، وقال الجوهري: وسادة صغيرة وكذلك النّمرقة بالكسر لغة...، وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة. انظر: الصحاح

يدخل، فعرفت الكراهية في وجهه (١)، وقالت يارسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أتيت؟ فقال رسول الله على: ﴿ ما بال هذه النمرقة؟)، قالت: اشتريتها لتقعد عليها وتتوسد (١) بها. فقال رسول الله المامة يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما القيامة يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما الله المامة الما خلقتم». وقال: «إنّ البيت الذي فيه الصور /(ل ١٦/١ ٢/أ) لا تدخله الملائكة (٣).

٣٤٥ - حدثنا العباس (٤) بن محمد مولى بني هاشم، نا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة

١٥٦١/٤، والمصباح المنير ص٢٣٩.

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل". وفي "ك" والصحيحين: «فعرفت في وجهة الكراهية».

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" وفي "ك" والصحيحين: «وتوسد» بتاء واحدة.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... الخ برقم ٩٦، .1779/4

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة، برقم ٥٩٦١، . 497/1.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الصور والتماثيل برقم ۸، ۲/۹۶۱.

<sup>(</sup>٤) في "ك" «عباس» بدون "ال" وهو أبو الفضل الدوري.

-رضي الله عنها- قالت: كان لنا ثوب فيه تصاوير، فجعلته بين يدي رسول الله/(۱) وهو يصلي فنهاني -أو قالت:(۲) كره ذلك-، قالت:(۳) فجعلته وسائد(۱).

عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان معدد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله على يصلي إلى ثوب ممدود إلى سهوة (٥) لنا فيه (١) تصاوير، فقال: ﴿أَخْرِي عَنِي هذا (يا عائشة)(٧)﴾ (قالت عائشة)(٨) -رضى الله

<sup>(1) (</sup>ヒハイヤア).

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" «أو قال».

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" «قال».

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه، عن إسحاق بن إبراهيم، وعقبة بن مكرم، كلاهما، عن سعيد بن عامر، به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير الحيوان... الخ ١٦٦٨/٣.

<sup>(</sup>٥) السهوة كالصفة تكون بين يدي البيوت قاله الأصمعي، وقال أبو عبيد: سمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض شبيه بالخزانة الصغيرة، يكون فيها المتاع، وهو أشبه ما قيل في السهوة اهد انظر: غريب الحديث ١/٠٥، والصحاح ٢٣٨٦/٦.

<sup>(</sup>٦) وفي "ك": «فيها» وهو خطأ، لأن الصور في الثوب وليست في السهوة.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين لم يذكر في "ك".

عنها-: فجعلناه وسائد(١)(١).

• ١٥٤٥ – حدثنا الصغاني، نا هاشم بن القاسم، نا (شعبة) (٢٠)، ح وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر ووهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك ﷺ يقول: كان النبي ﷺ ليخالطنا يقول لأخ لي<sup>(1)</sup>: «يا أبا عمير<sup>(٥)</sup> ما فعل النُّغَير<sub>))</sub>(١)؟

وكان إذا حضرت الصلاة نضحنا طرف بساط لنا، فقام يصلى، وصلينا خلفه(٧).

<sup>(</sup>١) وفي "الأصل": «وسائدًا» بالتنوين وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير الحيوان... الخ برقم 7P, 7/AFF1.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" «سعيد»، وهو خطأ والتصويب من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) «لى» سقطت من"ك".

<sup>(</sup>٥) هو ابن أبي طلحة -زيد بن سهل- - الأنصاري قيل اسمه حفص مات في حياة النبي ﷺ. انظر: الإصابة ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>٦) النغير -بضم النون وفتح الغين المعجمة- تصغير النغر -بضم النون وفتح الغين المعجمة وزان رطب- وهو طير كالعصافير حمر المناقير، والجمع نِغران مثل صرد وصردان. انظر: الصحاح ٨٣٣/٢، والمصباح المنير ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن شيبان بن فروخ، وأبي الربيع كلاهما عن عبد الوارث، عن أبي التياح به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة... الخ برقم ٢٦٧، ٢٦٧، وكتاب الآداب، باب

بنحو المحديث عمار [بن رجاء](۱)، نا أبو داود، عن شعبة، بنحو هذا الحديث (۲)(۲).

الحراني البو الوليد، نا شعبة بإسناده، قال: وحضرت الصلاة فنضحنا (بساطاً) (٥) لنا فصلى عليه وصفّنا خلفه (٢).

الأعمش، عن أبي سفيان، عن حابر قال: نا يعلى بن عبيد، عن الله الأعمش، عن أبي سفيان، عن حابر قال: حدثني أبو سعيد -رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله وهو يصلي على حصير، حقال: (ل ٢١٦/١/١)

استحباب تحنيك المولود عند ولادته... الخ برقم ٣٠، ١٦٩٢/٣.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم، عن شعبة به. وعن مسدد عن عبد الوارث، عن أبي التياح به. انظر: صحيحه، كتاب الأدب باب أمر الانبساط إلى الناس، برقم ١٦٢٦، ٥٨٢/١٠، وباب الكنية للصبى وقبل أن يولد للرحل، برقم ٦٢٠٣، ٥٨٢/١٠.

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك": ((بنحوه)).

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث ١٥٤٥ السابق.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" «بساط» بالرفع وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث ١٥٤٥ السابق.

<sup>(</sup>٧) وفي "ك" «وقال».

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما

٩٤٥ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، نا يحيى بن سعيد القطان(۱)، ح

وحدثنا على بن حرب، نا سعيد بن عامر، ح وحدثنا بكّار القاضي (٢)، ويونس بن حبيب قالا: نا أبو داود، ح وحدثنا سعيد بن مسعود، نا النضر بن شميل، ح

وحدثنا أبو قلابة، نا وهب وسعيد بن عامر، وعبد الصمد كلهم عن شعبة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة -رضى الله عنها- أنّ النبيّ على كان يصلى على الخُمْرة. قال يحيى القطان في حديثه، عن خالته ميمونة -رضي الله عنها (٣)-.

عن أبي معاوية به وعن سويد بن سعيد، عن على بن مسهر كلاهما عن الأعمش به. وعن عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في نُوب واحد وصفة لبسه، برقم 317-017, 1/957.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي الوليد، عن شعبة به. انظر: صحيحه،

<sup>(</sup>١) وفي "ك" (يحبى القطان).

<sup>(</sup>٢) هو ابن قتيبة البكراوي.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيي بن يحيي التميمي عن خالد بن عبد الله، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة... الخ برقم . 201/1 177.

وحدثنا الصغاني، نا حالد بن محلد، أنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك هم أنّ جدته مليكة (۱) دعت رسول الله لله لطعام صنعته، فأكل (۲) منه ثم قال: «قوموا فأصلي بكم» قال أنس هم: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس (۱) فنضحته بالماء فقام عليه (۱) النبي هم، وصففت (۱) واليتيم من ورائد، والعجوز من ورائدا، فصلى لنا رسول الله لله وكعتين شم انصرف (۱).

كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة برقم ٣٨١، ١/١٩٤.

<sup>(</sup>۱) مليكة -بضم الميم وفتح اللام وسكون المثناة تحت تليها كاف مفتوحة ثم هاء- هي الأنصارية، حدّة أنس بن مالك شه من قبل أمّه. انظر: توضيح المشتبه ٢٦٨/٨، الإصابة، ٣٢٠/٨.

<sup>(7) (</sup>ピハヤアア.

<sup>(</sup>٣) والمقصود باللبس هنا طول الاستعمال.

<sup>(</sup>٤) (عليه) سقطت من "ك".

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ. وفي الموطأ وصحيح مسلم -رحمه الله تعالى- وصففت أنا واليتيم. وهو الفصيح في اللغة.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب حواز الجماعة في النافلة... الخ

برقم ۲۶۲، ۱/۲۵۶.

وأخرجه البخاري –رحمه الله تعالى– عن إسماعيل، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان... الخ برقم ٨٦٠، ٣٤٥/٢.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع سبحة الضحى، برقم ٣١، ١٥٣/١.

## باب<sup>()</sup> بيان حظر كفات الشعر والثياب في الصلاة، وتغيير حلية شعر الرجل بالسواد، ووصل<sup>()</sup> شعر الرأة بغيره.

1001 – حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، عن ابن وهب، أخبرني ابن جريج (٢)، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عبد الله الله الله عنها حال أمرت أن عبد الله الله عنها حرضي الله عنهما – أنّ رسول الله على قال: (أمرت أن أسجد على سبع –لا أكفت (٥) الشعر ولا الثياب /(ل٢١٧/١)) الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين (١).

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": «ووصله» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ورد في الحاشية رقم «١» على تهذيب الكمال "... ولم يسمع ابن حريج من ابن طاوس إلا حديثاً في محرم أصاب ذرات..." اه. والظاهر أن الصواب لم يسمع من طاوس لا من ابنه بدليل أن هذا القول قد ورد في التاريخ لابن معين، وفي نسخة "م" للحرح التعديل بذكر طاوس دون ابن طاوس. والله أعلم. انظر: التاريخ ٢٢٢/٢، وتهذيب الكمال ٢٤١/١٨.

<sup>(</sup>٤) ((عبد الله) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٥) «أكفت» - بفتح الهمزة وكسر الفاء - أي لا أضمه ولا أجمعه، والكفت الجمع والضم. انظر: غريب الحديث ٢٣٨/١، والصحاح ٢٦٣/١، وشرح النووي ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أعضاء السحود والنهي عن كف الشعر والثوب... الخ، برقم ٢٢٩، ٢٥٤/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن معلى بن أسد، عن وهيب عن عبد الله بن

١٥٥٢ - حدثني إسحاق الطحان، نا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني ابن وهب، عن ابن حريج بمثله(١).

100٣-حدثنا يونس [بن عبد الأعلى](١)، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أنّ بكيراً حدثه، أنّ كريباً مولى ابن عباس حدثه، أنّ ابن عبّاس -رضى الله عنهما- رأى عبد الله بن الحارث يصلّي، وهو معقوص(٣)، فقام وراءه فحل عنه. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: ما لك ولرأسى؟ فقال: إنَّى سمعت رسول الله عِيْ يقول: ((1500 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000)) يقول: ((1500 + 1000 + 1000))

طاوس به، انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب السحود على الأنف برقم١٢٨، ٢٩٧/٢، وأخرجه النسائي. رحمه الله تعالى. عن محمد بن منصور المكي، وعبد الله بن محمد الزهري، كلاهما عن سفيان به. انظر: سننه كتاب التطبيق، باب السجود على الركبتين برقم ١٠٩٧، ١٠٩٧، وعنده قال سفيان، قال لنا ابن طاوس: ووضع يديه على جبهته، وأمرّها على أنفه، قال: هذا واحد، فصارت الجبهة والأنف كعضوء واحد من حيث التسمية فبذلك تكون الأعضاء سبعة كما نص في أول الحديث. والله أعلم. انظر: الفتح ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث ١٥٥١ السابق وتعد رواية الليث عن ابن وهب من رواية الأكابر عن الأصاغر.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٣) والعقص أن يلوي الشعر على الرأس. انظر: غريب الحديث ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو بن سوّاد العامري، عن عبد الله بن

2001 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري<sup>(۱)</sup>، نا يحيى بن سعيد القطان<sup>(۲)</sup>، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنّ رسول الله الله العن الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة<sup>(۳)</sup>.

عدنا يوسف (١٥٥٥)، نا محمد بن أبي بكر (٥)، نا يحيى بن سعيد بمثله (٦).

٦٥٥٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر الخولاني،
 قالا: أنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن حابر ﷺ قال:

وهب، به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أعضاء السحود والنهي عن كف الشعر والثوب... الخ برقم ٢٣٢، ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>١) النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) «القطان» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى كلاهما عن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة... الخ برقم ١٦٧٧/٣، ١٦٧٧.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس باب المستوشمة برقم ٥٩٤٧، ٥٨٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) هو القاضي.

<sup>(</sup>٥) هو المقدمي.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث ١٥٥٤ السابق.

أتى بأبى قحافة(١) يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة(١) بياضاً، فقال رسول الله ﷺ: ﴿غَيْرُوا هَذَا بِشِيءَ وَاجْتَنْبُوا السَّوَادِ﴾ [الله

١٥٥٧ - حدثنا يوسف بن مسلم، وابن برد الأنطاكي(٤)، قالا: نا الهیشم بن جمیل، ح

وحدثنا إسحاق بن سيار، نا أبو غَسَّان (٥)، قالا: نا زهير (٦)، عن أبي الزبير، عن جابر /(ل٢١٧/١) ﷺ قال: أتى بأبي قحافة، أو جيء

<sup>(</sup>١) أبو قحافة -بضم القاف- هو عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي والد أبي بكر -رضي الله عنهما- أسلم يوم الفتح، وهو أول مخضوب في الإسلام، وأول من ورث خليفة في الإسلام. مات سنة ١٤ه ﷺ. انظر: الاستيعاب ٩٣/٣. والإصابة ٢٠.٢، ٤٦،

<sup>(</sup>٢) الثغامة -بفتح المثلثة وتخفيف الغين المعجمة- نبت أو شحر وهو أبيض الثمر والزهر فشبّه بياض الشيب به. انظر: غريب الحديث ٢٧٨/٢، والصحاح ١١٨٠/٥، والمصباح المنير ص٣٢.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي الطاهر، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد، برقم ۷۹، ۱۶۲۳/۳.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن الوليد بن برد -بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة- مات سنة ٢٧٨ه. وثقه الدارقطني، والذهبي، وقال النسائي: صالح. انظر: تاريخ بغداد ٣٦٨/١، والسير ٣١١/١٣.

<sup>(</sup>٥) هو مالك بن إسماعيل النهدي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٦) هو ابن معاوية أبو خيثمة.

به إلى النبي علم، أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته/(۱) مثل الثغام، أو الثغامة، فأمر به إلى نسائه، وقال: «غيّروا هذا الشيب»(۲).

<sup>(</sup>١) (ك١/٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد برقم ٧٨، ١٦٦٣/٣.

<sup>(</sup>٣) القوهستاني -بضم القاف والهاء وسكون السين المهملة وفتح التاء المنقوطة من تحتها باثنتين والنون في آخرها- نسبة إلى قوهستان يعني إلى الجبال... وقوهستان المعروفة أحد أطرافها متصل بنواحي هراة وبالعراق وهمذان ونهاوند وبروجرد وما يتصل بحا وفي "ك" «القهستاني» بدون واو، وهو حافظ نزل بغداد ت٧٦٦/ه انظر: تاريخ بغداد ٩/٤٦، والأنساب ٩/٤٦، واللباب ٣٩/٢، وتاريخ الإسلام ٣٩/٢٠

<sup>(</sup>٤) العَيْشي البصري.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" بمثل.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث ١٥٥٦ السابق.

باب ('' بيان قيام المأموم مع الإمام إذا لم يكن معهما ثالث، ووقوف المرأة إذا صلت معهما، والدليل على أنّ المأموم إذا قام معهما آخر ليصلي معهما صبياً كان أو رجلاً رجع حتى يقوم مع الآخر خلف الإمام ولا يتحرك الإمام عن مقامه، وأن (الإثنين) ('' جماعة صبياً كان مع الإمام أو مدركاً"، وبيان إباحة الجماعة لصلاة التطوع أيّ حين كان.

الحميدي، نا سفيان، حدثنا بشر بن موسى وأبو إسماعيل قالا: نا الحميدي، نا سفيان، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، سمعت أنس بن مالك على يقول: \*صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي على في بيتنا، وأمّى أمّ سليم -رضى الله عنها- خلفنا(1).

• ٢٥١ – حدثنا عيسى بن أحمد البلخي، نا شاذان (٥)، ح وحدثنا أبو قلابة، نا بشر بن عمر، قالا: نا شعبة، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) ووقع في جميع النسخ: «الاثنان» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) أي: بالغا.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن محمد، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صفاً برقم ٧٢٧، ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) شاذان لقب الأسود بن عامر الشامي. انظر: نزهة الألباب ١/٩٨١

المختار (۱)، عن موسى بن أنس (۲)، عن أنس بن مالك على قال: \*(۳) أمّني رسول الله على وامرأة منا فجعلنى عن يمينه والمرأة خلفنا(٤).

۱ ۲ ۱ ۱ - ۱ - ۱ - ۱ مسائغ، نا عفان، نا شعبة بنحوه (۱) / (ل ۲۱۸/۱)

عمد بن المنكدر أو سالم (۱۵۲۰ مشك ورقاء عن حابر بن عمد بن المنكدر أو سالم اله الله الله ورقاء عن حابر بن عبد الله مرضي الله عنهما – قال: أتيت رسول الله وهو يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، ورأيته يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه (۸).

<sup>(</sup>١) البصري.

<sup>(</sup>٢) هو موسى بن أنس بن مالك الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) ما بين النجمين سقط من "م".

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة... الخ برقم ٢٦٩، ٢٦٩، ٤٥٨/١.

وتعد رواية موسى عن أنس الله من رواية الأبناء عن الآباء.

<sup>(</sup>٥) وفي "م": «ابن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٥٦٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٧) هو ابن أبي الجعد.

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حجاج بن الشاعر، عن محمد بن جعفر

رواه محمد بن جعفر المدائني (١)، عن ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر فظی، بلا شك<sup>(۲)</sup>.

١٥٢٣ - حدثنا الدقيقي وإبراهيم بن مرزوق، قالا: نا وهب بن جرير بن حازم<sup>(۱)</sup>، نا أبي، قال: سمعت قيس بن سعد<sup>(٤)</sup> يحدث عن عطاء (٥)، عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: بعثني العباس ﷺ إلى

المدائني، عن ورقاء، عن ابن المنكدر به -بدون شك- انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم ١٩٦، ١٩٢٠.

<sup>(</sup>١) أبو جعفر البزاز مات سنة ٢٠٦هـ، قال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو داود: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الإمام أحمد مرة: قد سمعت منه، ولكن لم أرو عنه شيئاً قط، أولا أحدث عنه بشيء أبدًا، وضعفه ابن قانع، وابن عبد البر، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق فيه لين. روى له مسلم حديثاً واحداً -انظر تخريج حديث ١٥٦٢ السابق- وله شواهد كثيرة في الصحيحين، وروى له الترمذي. انظر: الضعفاء الكبير ٤٤/٤، والجرح والتعديل ٢٢٢/٧، وتاريخ بغداد ٢١٦/٢، وتمذيب الكمال ١٠/٢٥، والكاشف ١٦٢/٢، والمغنى ٥٦٢/٢ مع الحاشية رقم ٥٣٥٤، والميزان ٤٩٩/٣، والتقريب، ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٥٦٢ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) «ابن حازم» لم يذكر في "ك" و"ط"، وجرير بن حازم أبو النضر البصري.

<sup>(</sup>٤) هو المكي.

<sup>(</sup>٥) هو ابن أبي رباح.

النبيّ رفق في بيت ميمونة خالتي -رضي الله عنها - فبتُ معه تلك الليلة، (فقام رسول الله على يصلي من الليل، قال: فتوضأت، ثم قمت عن شماله، فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه)(١)(٢).

عبد/(۲) الملك (٤)، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس –رضي الله عبها – أنّه أتى خالته ميمونة –رضي الله عنها – قال: فقام رسول الله على من الليل إلى سقائه فتوضأ، ثم قام يصلي قال: وقمت فتوضأت، ثم قمت عن يساره، فأدارني من خلفه حتى جعلني

<sup>(</sup>١) كتب في "الأصل" على ما بين القوسين علامة الضرب هكذا «لا... إلى» وكتب في هامشها أيضا «سقط» والصواب ثبوته كما في النسخ الأخرى، وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن هارون بن عبد الله، ومحمد بن رافع، كلاهما عن وهب بن جرير به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ١٩٣، ٥٣١/١.

<sup>(</sup>ツ) (ヒノロア).

<sup>(</sup>٤) هو ابن أبي سليمان مات سنة ١٤٥ه، خت م٤، أحد الثقات المشهورين تكلم فيه شعبة بحديث الشفعة، قال صاحب التنقيح: وغير شعبة إنمّا طعن فيه تبعاً لشعبة، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام اه. وهو أرفع من هذه المرتبة فيستحق مرتبة ثقة ربما أخطأ والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: تمذيب الكمال ٢٩٢/١٨، ونصب الراية ٢٩٢/١٠، ومن تكلم فيه وهو موثق ص١٢٥، والميزان ٢٥٦/٢، والكاشف ٢٥٦/١، والتقريب، ص٣٦٣.

عن يمينه(١).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبد الملك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ٥٣١/١، وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى - تمييز المتن المحال به عن المتن المحال عليه، وذلك من فوائده والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) وفي "الأصل" «وأنا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": لأصلي، وفي صحيح مسلم: «فلأصلي بكم».

<sup>(</sup>٤) «في» سقطت من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن زهير بن حرب، عن هاشم بن القاسم، عن سليمان بن المغيرة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة... إلخ، برقم ٢٦٨، ٢٩٨١.

باب(۱) بيان إباحة ترك انتظار الجماعة للصلاة إذا أخروها عن وقتها، وإيجاب أدائها لوقتها وإعادتها مع الجماعة إذا صلاها وحده، وينويها(۱) تطوعاً، والترغيب في أداء صلاة(۱) المكتوبة في المسجد(۱) إذا فاتته في الجماعة.

بديل<sup>(٥)</sup>، عن أبي العالية البرّاء، قال: سمعت عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر ﷺ أنّ النبيّ ﷺ ضرب فخذه فقال: «كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة؟ فصل<sup>(١)</sup> الصلاة لوقتها، ثم انهض، فإن كنت في المسجد حين تقام فصل معهم» (٧).

٢٥٩٧ − حدثنا أبو العباس<sup>(٨)</sup> الغزي، نا الفريابي، ح

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وفي "م": «وينويه» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ، وهو صوابٌ.

<sup>(</sup>٤) «في المسجد» سقط من "م".

<sup>(</sup>٥) بديل -بالموحدة ثم المهلمة مصغر - هو ابن ميسرة البصري. انظر: الإكمال ٢١٩/١

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" «فصلي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه عن يحيى عن خالد عن شعبة عن بديل به انظر: صحيحه، كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها برقم ٤٤٨/١،٢٤١

<sup>(</sup>٨) الكنية لم تذكر في "ك" و"ط".

وحدثنا عمار وأبو أمية، قالا: نا قبيصة، قالا: نا سفيان، عن أيوب السختياني، عن أبي العالية قال: أخّر عبيد الله بن زياد (۱) الصلاة، وقال قبيصة: كان (أمير) (۲) من الأمراء يؤخر الصلاة فسألت عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذرّ فقال: سألت أبا ذرّ شي فقال: سألت خليلي أبا القاسم شي فضرب فخذي، فقال: «صلّ الصلاة /(ل۲۱۹/۱) لوقتها، فإن أدركت فصل معهم ولا تقل: إنّي صليت فلا أصلي». فزاد (۲) قبيصة «معهم» (۱).

المسمعي، نا معاذ [وهو ابن هشام] (٦)، حدثني أبو غسان المسمعي، نا معاذ [وهو ابن هشام] (٦)، حدثني أبي عن مطر، عن أبي العالية البرّاء، قال: قلت لعبد الله بن الصامت/(٧) نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، قال: فضرب فخذي ضرباً –أو ضربة –

<sup>(</sup>١) ابن أبيه.

<sup>(</sup>٢) ووقع في جميع النسخ <sub>«</sub>أميراً<sub>»</sub>، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و "ط": «زاد» بدون الفاء.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم عن زهير عن إسماعيل عن أيوب به انظر: صحيحه، كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها برقم ٢٤٢، ٢٤٦٤

<sup>(</sup>٥) «ببغداد» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٦) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>ヤアブ/レジ) (ヤ)

المجاه المجاه المحار بن قتيبة، نا وهب بن حرير، نا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر والله قال: أوصاني خليلي المحلاة لوقتها فإذا أدركت الإمام وقد سبقك فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي لك نافلة (٤).

• ١٥٧٠ حدثنا يوسف [بن مسلم] (°)، نا حجاج، حدثني شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، قال: قدم أبو ذرّ شه من الشام فقال: قال (٢) أبو ذرّ شه: أوصاني خليلي الله بشلاث؛ اسمع

<sup>(</sup>١) وفي "ك" «فقال».

<sup>(</sup>٢) «بلي» سقطت من "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٠٥٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. برقم ٢٤٠، ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٦) «قال» لم يذكر في "ك" و"ط".

وأطع ولو لعبد مجدَّع الأطراف، وإذا طبخت قِدْرًا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وهي لك نافلة(١)(٢) /(ل٢١٩/١)ب)

١٥٧١ - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، أحبرني أبو عمران الجويي، قال: سمعت عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذرّ ري الصامت يحدث عن أبي ذرّ ريا أنّ النبيّ على قال: ((إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها)). فذكر (٣) حديثه في (٤) هذا (٥).

١٥٧٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أنّ الحُكَيْم بن عبد الله القرشي حدثه، أنّ نافع بن جبير، وعبد الله بن أبي سلمة (٦) حدّثاه، أنّ معاذ بن عبد الرحمن حدّثهما، عن

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: «وإلا كانت لك نافلة». كما هو في الحديث ١٥٦٩ السابق.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– انظر: الحديث ١٥٦٩ السابق وتخريجه، وانظر أيضاً صحيح مسلم كتاب البرّ والصلة والآداب، باب الوصية بالجار، والإحسان إليه برقم ۱۲۳، ۲۰۲۵.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" وذكر.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" و "ط" بهذا.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٥٧٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) هو الماجشون.

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمين سقط من "م".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رضي الله عنها- عن أبي الطاهر ويونس بن عبد الأعلى به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. برقم ١٣، ١٠٨/١.

## باب<sup>(۱)</sup> بيان إدراك صلاة الجماعة كلِّها إذا أدرك ركعة منها مع الإمام والدليل على إدراك/<sup>(۲)</sup> فضلها كلها.

۳۱۵۷۳ أخبرنا (۳) يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح

وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي (٤)، نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي هريرة الله الله عن أبي هريرة الله الله على قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (١٠).

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(7) (</sup>ピハハアア).

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط": «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(°) «</sup>ابن عبد الرحمن» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم ١٦١، ٢٢٣/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة برقم ٥٨٠، ٥٧/٢ مع الفتح.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب وقوت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة، برقم ١٥/١، ١٠/١.

معید بن عوف الحمصي، نا عثمان بن سعید بن کثیر، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أبو اليمان قالا: أنا شعيب، عن الزهري، أحبرني أبو سلمة، أنّ أبا هريرة أحبره، أنّ النبيّ الله قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»(١٠).

**١٥٧٦** حدثنا سعدان بن نصر، نا أبو معاوية، ح وحدثنا الميموني وأبو داود (٥)، قالا: نا محمد بن عبيد، قالا: نا

<sup>(</sup>۱) هو جعفر بن محمد بن حماد أبو الفضل الرملي القلانسي -بفتح القاف واللام ألف مع التحفيف بعدها النون المكسورة وفي آخرها السين المهملة - نسبة إلى القلانس جمع قلنسوة وعملها، قال الإمام الذهبي: صدوق عابد كبير القدر. انظر: الأنساب ٥٧١/٤، والسير ١٠٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) الحجبي -بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر الباء الموحدة- نسبة إلى حجابة بيت الله الحرام، والمنسوب أبو محمد عبد الله بن عبد الوهاب البصري. انظر: اللباب ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٥٧٣ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٥٧٤ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) هو الحراني.

عبيد الله بن عمر، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: (رمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).

وهذا $\binom{(1)}{1}$  لفظ أبي معاوية، وأما محمد فقال $\binom{(1)}{1}$ :  $\binom{(1)}{1}$  فقط أدركها كلُّها $\binom{(1)}{1}$ .

١٥٧٧ - حدثنا الحسن بن مكرم، نا عثمان بن عمر، نا(١) يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على أنّ النبيّ الله قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك<sup>(°)</sup>.

١٥٧٨ حدثنا بشر بن موسى، وأبو إسماعيل قالا: نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عليه أنّ رسول الله علي قال:  $_{(0)}^{(7)}$ من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك الصلاة $_{(7)}^{(7)}$ .

 <sup>(</sup>١) وفي "ك" «هذا» بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": «قال» بدون الفاء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ٤٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" «أبنا».

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحبي، عن ابن وهب، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة برقم ١٦٢، ١٤٢٤/١.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب ثلاثتهم عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،

الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﷺ، عن رسول الله ﷺ قال: (رمن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة).\*(١).

قال الزهري -رحمه الله تعالى-: فنرى أنّ صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أحرى.

• ١٥٨ - حدثنا أبو أيوب البهراني (٢)، وأبو عثمان الفوزي (٣)، قالا:

باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ٢٤/١.

<sup>(</sup>۱) ما بين النحمين سقط من "م"، وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى عن أبي كريب، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ٢٤/١.

والوليد بن مسلم مدلس من الرابعة وقد عنعن هنا، ولكن قد تابعه ابن المبارك عن الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن عبد الحميد. والبهراني -بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الراء وفي آخرها النون- نسبة إلى بحراء وهي قبيلة من قضاعة نزل أكثرها مدينة حمص من الشام، وقد توفي سنة ٢٧٤هـ، وروى له أبو داود، وثقه مسلمة بن قاسم، وأبو علي الحياني، وقال ابن أبي حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان ممن يحفظ الحديث ويتنصب، وقال النسائي: كذاب ليس بثقة ولا مأمون، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالنصب، وأفحش النسائي القول فيه. انظر: الحرح والتعديل ١٣٠١، والثقات ٢٨١/٨، واللباب ١٩١١، وتمذيب الكمال ٢٢/١٢، والكاشف ٢٨١/١، والتقريب، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) هو سلمة بن أحمد بن سليم والفوزي -بفتح الفاء وسكون الواو وفي آخرها زاي-

نا خطاب بن عثمان (١) /(١١/٢٢٠/ب) نا ابن حِمْيَر (٢)، نا إبراهيم بن أبي عَبْلَة (٣)، قال: وأخبرني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله قال(١٤): قال النبي على: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها))(٥).

نسبة إلى فوز، قال السمعاني: وظني أنمّا قرية من قرى حمص، روى له النسائي وقال: لا بأس به، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: اللباب ٤٤٦/٢، وتهذيب الكمال ٢٦٣/١١، والتقريب، ص٢٤٦.

<sup>(</sup>١) خطاب -أوله خاء معجمة وآخره باء موحدة- أبو عمر الفوزي، روى له البخاري، والنسائي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، ووثقه الدارقطني، وابن حجر. انظر: الثقات ٢٣٢/٨، والإكمال ١٦٣/٣، وتعذيب الكمال ٢٦٨/٨، والتقريب، ص١٩٣.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن حِمْيَر أبو عبد الحميد الحمصي.

<sup>(</sup>٣) عَبْلَة -بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح اللام- انظر: الإكمال ٣٠٧/٦، وتوضيح المشتبه ١٢٤/٦.

<sup>(</sup>٤) «قال» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٥٧٩ السابق وتخريحه.

باب'' الدليل على أن المصلي إذا صلى لغير القبلة وهو على يقين أنها/'' القبلة، ثم تبين له، وهو في صلاته أنّه يبنى، وعلى قبول خبر الخبر الواحد.

ا ۱ مه ۱ – حدثنا عمار بن رجاء، وأبو أمية قالا: نا أبو نعيم، نا زهير، عن أبي إسحاق، عن البراء ها أنّ رسول الله ها صلى قِبَل بيت المقدس ستة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته نحو البيت، وأنّه (۱) صلّى أول صلاة صلاها صلاة العصر، فصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى على فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ها قبَل مكة، فداروا كما هم قبل البيت (۵).

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(7) (</sup>ピハ/ハッカ).

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" <sub>((</sub>فإنه<sub>))</sub> وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وفي "م" «يصلي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٢١٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن محمد.

أو(١) أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً بمثله، وزاد وكانت يهود قد أعجبهم إذ كان يصلي إلى بيت المقدس، وأهلُ الكتاب، فلما ولَّى وجهه قبل البيت أنَّكروا **ذلك<sup>(۲)</sup>.** 

٣٨٥٠ - حدثنا عباس [بن محمد](٣) الدوري، وجعفر [بن محمد](٤) الصائغ، وإبراهيم بن ديزيل، قالوا: نا عفان بن مسلم، ح

وحدثنا الربيع بن سليمان، نا أسد بن موسى، قالا: نا حماد بن سلمة /(ل 1/171/أ) أنا ثابت، عن أنس على أنّ النبيّ الله كان يصلى نحو بيت المقدس، فنزلت ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآ مِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً ﴾ الآية [إلى قوله]<sup>(°)</sup> ﴿فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾<sup>(١)</sup> فمرّ رجل من بني سَلِمة 🗥 وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلّوا ركعة، فنادى، ألا إنّ القبلة قد حولت إلى الكعبة، فمالواكما هم نحو القبلة. وقال أسد:

<sup>(</sup>١) وفي "م": «وأخواله».

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٥٨١ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٤) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) «إلى قوله» سقط من "الأصل" و "م".

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة آية، ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم.

فمالوا كما هم ركوع. \*وحديثهما واحد\*(١)(٢).

<sup>(</sup>١) ما بين النحمين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة برقم ١٥، ١/٥٧١.

باب(۱) الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أولّ صلاته، وافتتاحه لصلاته(۲)، وما يعارضه من الخبر الدال على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته، وإيجاب المشي إلى الصلاة(۲) إذا أقيمت الصلاة/(۱)(۵).

۱۵۸٤ – حدثنا البرتي القاضي، نا محمد بن جعفر الوركاني<sup>(٦)</sup>، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، ح

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": «لها».

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط": إليها.

<sup>(</sup>٤) «الصلاة» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) (ك ١/٩٣٦).

<sup>(</sup>٦) الوركاني -بفتح الواو وسكون الراء وفي آخرها النون- نسبة إلى قرية من قرى قاشان. انظر: الأنساب ٥٩٣/٥.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن زياد الوركاني به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار، وسكينة،

المحمد بن يحيى، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا مالك بن أنس<sup>(۲)</sup>، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة الله عن أبيه مثله (<sup>3)(°)</sup>.

۱۵۸۷ – حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، نا حسن الأشيب، نا شيبان (٢)، ح

وحدثنا عباس /(ل٢٢١/١) الدوري، نا يزيد بن هارون، أنا شيبان أبو معاوية، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أبو نعيم، وعبيد الله(٧)، قالا: نا شيبان،

والنهي عن إتيانما سعياً برقم ١٥١، ٢٠/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة برقم ٩٠٨، ٢، ٣٩٠.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٢٧٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) «ابن أنس» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) لم يذكر في "ك" و"ط".

 <sup>(</sup>٤) وفي "ط" «مثله» بدون الباء.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٢٧٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) هو النحوي.

<sup>(</sup>۷) هو ابن موسى.

قالوا(١) عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: بينما نحن مع رسول الله على إذ سمع جلبة (١) رجال، فلما صلى دعاهم، فقال: «ما شأنكم؟» قالوا: يارسول الله، استعجلنا إلى الصلاة. قال: (رفلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأتموا). حديثهم واحد $^{(7)}$ .

١٥٨٨ - حدثنا الصغاني، أنا عبد الله بن بكر السهمي، نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ره قال: قال رسول الله على: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمش عليه السكينة، فصل ما أدركت واقض ما سبقك(3).

١٥٨٩ - حدثنا عمار بن رجاء، نا الحسين الجعفي، عن زائدة، عن

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، والجادّة: «قال»؛ لأن الراوي عن يحيى هنا هو شيبان وحده، ولكن المراد من الضمير الرواة عن شيبان. انظر الحديث ١٤٦٢ السابق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الجلبة -محرّكة؛ الأصوات. انظر: الصحاح ١٠١/١.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن المبارك الصوري، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً برقم ١٥٥، ٢١/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي نعيم، عن شيبان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، برقم ٦٣٥، ١١٦/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٣١٩ السابق وتخريجه.

هشام بإسناده مثله؛ «عليكم السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك» (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٥٨٨ السابق وتخريجه.

## باب<sup>(۱)</sup> بيان النهي عن الاختصار في الصلاة، وإيجاب الانتصاب<sup>(۲)</sup> والسكون في الصلاة إلا لصاحب العذر.

• ٩ ٥ ١ - حدثنا ابن أبي الحنين الكوفي (٢)، نا يحيى بن يَعْلَى بن الحارث (٤)، ح

وحدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو<sup>(۱)</sup>، قالا: نا زائدة، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة على قال: نهى رسول الله الله الله المحتصراً (۲).

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وفي "م": «انتصاب» بدون "ال" وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا الكوفي مات سنة ٢١٦ه روى له الجماعة سوى الترمذي أحد الأثبات الثقات، وتفرد العجلي بقوله فيه: ضعيف، عبد الرحمن أرفع منه. ولم يتابعه على قوله هذا أحد. انظر: تاريخ الثقات ص٤٧٦، وتقذيب الكمال ٤٨٠-٤٦٠٠.

<sup>(</sup>٥) أبو عمرو الأزدي.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن الحكم بن موسى القنطري، عن عبد الله بن المبارك، وعن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن أبي خالد وأبي أسامة ثلاثتهم عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الاختصار في الصلاة برقم ٢٤، ٢٨٧/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة برقم ١٢٢٠ مع الفتح.

١٩٩٢ حدثنا الصغاني، ومهدي بن الحارث، قالا: نا محمد بن بكّار<sup>(٤)</sup>، نا حالد بن عبد الله<sup>(٥)</sup>، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة شه قال: نهى رسول الله شه أن يصلى الرجل مختصراً ووضع يده على خاصرته<sup>(١)</sup>.

وقد بين المصنف -رحمه الله تعالى- معنى الاختصار بعد ثلاثة أحاديث وانظر أيضاً غريب الحديث ٣٠٨/١-٣١٠.

<sup>(</sup>١) (ك١/١٤).

<sup>(</sup>٢) وفي "م": «ابن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٥٩٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله مولى الهاشميين البغدادي.

<sup>(</sup>٥) لعله الطحان الواسطى.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٥٩٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٧) هو الحراني لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٨) قيل: اسمه عيسى بن أبي عيسى، وقيل: عيسى بن عبد الله، وهو مروزي الأصل سكن الريّ، وقيل: كان متجره إلى الريّ فنسب إليها، مات في حدود الستين، بخ٤، وثقه

وحدثنا أبو أمية، نا خَلَفُ بن الوليد(١١)، نا أبو جعفر، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي قال: نهى (٢) رسول الله على أن يصلى أحدنا مختصراً<sup>(٣)</sup>.

قال أبو عوانة -رحمه الله تعالى-: أبو جعفر هذا هو الرازي، عن هشام، وهو معروف، وعن قتادة غريب، وأرجو أن يكون لقتادة صحيح (١٠). والاختصار يقال: أن يضع يده في حصره هكذا.

\$ 90 1 - حدثنا أبو على الحسن بن محمد بن الصباح (٥) الزعفراني

ابن سعد، وأبو حاتم، وابن عمار الموصلي، وغيرهم، وضعفه أبو زرعة، والنسائي، وابن حبان من قبل سوء حفظه، وقال ابن معين: ثقة وهو يغلط فيما يروى عن مغيرة بن مقسم، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ خصوصاً عن مغيرة. انظر: الطبقات ٢٦٧/٧، والتاريخ ٢٩٩٨، وأبو زرعة الرازي ٤٤٣/٢، وسنن النسائي ٢٥٨/٣، والجرح والتعديل ٢٨١/٦، والمجروحين ٢٠/٢، وتهذيب الكمال ١٩٢/٣٣، والتقريب، ص٦٢٩.

<sup>(</sup>١) أبو الوليد العتكى بغدادي سكن مكة.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": «نمانا».

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٥٩٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، والصواب: أن يكون لقتادة صحيحاً، وأبو جعفر الرازي معروف بالرواية عن قتادة، ولكن لم أقف على من أخرج هذا الحديث من طريقه عن قتادة غير المصنف. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) «ابن الصباح» لم يذكر في "ك" و"ط".

ويوسف بن مسلم، ويحيى بن أبي طالب، قالوا: نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان (١)، أنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنّ عائشة -رضي الله عنها- أخبرته أنّ النبيّ الله عمت حتى كان كثيراً (٢) من صلاته وهو جالس (٣).

عاصم، عود الله الدارمي وإبراهيم بن مرزوق (أ)، قالا: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، بإسناده مثله، ذكر الدارمي عن أبي عاصم حرفين في الحديث زيادة (٥).

۱۹۹۱ - حدثنا الحسن بن عفان وعيسى بن أحمد، قالا: نا ابن غير (٢)، ح

وحدثنا أبو داود الحراني، نا محاضر، قالا: نا الأعمش، ح

وحدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، عن الأعمش، عن المسيّب بن رافع، عن تميم بن طَرَفة، قال: حدثني جابر بن سمرة -رضى الله عنهما- قال:

<sup>(</sup>١) المكى قاضيها.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- «كثيرً» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله كلاهما عن حجاج بن محمد به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز النافلة قائماً وقاعداً... الخ برقم ٢١١، ٢/١،٥٠١.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" و"ط": «حدثنا إبراهيم بن مرزوق والدارمي».

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٥٩٤ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن نمير.

دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن رافعي(١) أيدينا، فقال: ﴿مَا لَي (٢) أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها /(ل ٢ ٢ ٢ / ب) أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاق، هذا لفظ [حديث] (٣) وكيع، وأما حديث ابن غير فقال: خرج علينا بنحو معناه، ومحاضر قال: «ما لي أراكم عزين (١٤)» (٥٠).

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، والصواب: «رافعوا أيدينا».

<sup>(</sup>٢) «لي» سقط من "م".

<sup>(</sup>٣) «حديث» سقطت من "الأصل" "م".

<sup>(</sup>٤) أي: متفرقين.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٤٢١ السابق وتخريجه.

## باب<sup>()</sup> بيان معارضة بين<sup>()</sup> الخبر الدال على أنّه على الإباحة لا على الحتم، والترغيب في طول القنوت<sup>()</sup>.

الدمشقي، قالا: نا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الدمشقي، قالا: نا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود شه قال: قال رجل للنبي شي: إنّي لأتأخر عن صلاة الصبح ممّا يطوّل (٥) بنا فلان، فقال النبي شي: «إنّ منكم منفّرين، فأيكم أمّ الناس (١) فليخفف، فإن فيهم الضعيف، والمريض، وذو (٧) الحاجة)، (٨).

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) «بين» لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(7) (</sup>とハノリカ).

<sup>(</sup>٤) النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) أي: بسبب تطويله

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" و"ط" «للناس».

<sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ: وتوجيهه أنَّه عطف على موضع اسم ﴿إِنْ﴾ قبل دخولها، أو هو استئناف. انظر: الفتح ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي عمر عن سفيان به، انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ٣٤١/١ وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن محمد بن كثير، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره برقم ٩٠، ١٨٦/١.

١٥٩٨ حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد بإسناده مثله. وزاد؛ فما رأيته غضب في موعظة(١) قطّ غضبه يومئذ، ثم قال، مثله<sup>(۲)</sup>.

١٥٩٩ حدثنا الصغاني، وعمار وعلى بن حرب، ومحمد بن إسحاق البكائي، قالوا: نا يعلى (٣)، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الله قال فقال: جاء رجل إلى النبي الله فقال: يارسول الله، إنّى لأتأخر عن صلاة الغداة ممّا يطيل بنا فلان، قال: فغضب رسول الله على غضباً ما رأيته غضب قط أشد منه، ثم قال: (أيها الناس إن $^{(\circ)}$  فيكم $^{(1)}$  منفرين، فمن أمّ الناس فليجوّز، فإن فيهم $^{(1)}$ الضعيف وذو الحاجة $^{(\wedge)}_{\mathcal{S}}$ .

<sup>(</sup>١) وفي "ك" و "ط" «موعظته».

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ٣٤١/١.

<sup>(</sup>٣) هو ابن عبيد الطنافسي.

<sup>(</sup>٤) «قال» لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٥) ((إن)) سقطت من "م".

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" و"ط": «منكم».

<sup>(</sup>٧) وفي "ك": ﴿فيكم﴾. وفي "ط": ﴿منكم﴾.

<sup>(</sup>A) وفي "ك" و"ط": «ذا الحاجة».

<sup>(</sup>٩) انظر: الحديث ١٥٩٧ السابق وتخريجه.

١ - ١٩ - حدثنا علي بن حرب، نا يعلى ومحمد ابنا عبيدٍ، ح
 وحدثنا عمار، نا محمد بن عبيد، ح

وحدثنا حمدان بن علي، نا أبو نعيم، قالوا: نا عمرو بن عثمان بإسناده مثله بمعناه، زاد علي «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً»، ولم يذكروا «فإذا صليت لنفسك فصل كيف شئت».

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب.

<sup>(</sup>٢) في "ك" و"ط": «وذا الحاجة».

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ١٨٦، ٣٤١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٦٠٠، السابق وتخريجه. وزيادة علي بن حرب في الحديث «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» صحيحه، فقد أخرجها أبو داود برقم ٥٣١، والنسائي برقم ٦٧١، كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرّف، عن عثمان بن أبي العاص به، وحماد من الذين سمعوا من سعيد قبل الاختلاط. والله سبحانه وتعالى أعلم. وانظر نهاية الاغتباط ص١٢٩٠.

١٦٠٢ حدثنا أبو سعيد البصري(١١)، نا يحبي القطان، نا عمرو بن عثمان، حدثني موسى بن طلحة أن عثمان بن أبي العاص على حدثه أن نبي الله على أمره أن يؤم قومه، ثم قال: ﴿ مِن أُمّ قوماً فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير، والمريض، وذو<sup>(٢)</sup> الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاي $(^{"})$ .

۳ • ۲ - حدثنا الصغاني، أنا(٤) شاذان، ح

وحدثنا عباس/(٥) بن محمد(٦)، نا شبابة قالا: نا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص عليه قال: آخر ما عهد إلى رسول الله على إذا أممت قوماً فأَخِف بهم الصلاة(٧).

٤ • ١٦ - حدثنا السلمي ومحمد بن مهل، ومحمد بن إسحاق بن

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن محمد بن منصور المعروف بكُوبزان.

<sup>(</sup>٢) في "ك" و "ط": «وذا الحاجة».

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٦٠٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" و"ط": «ثنا».

<sup>(0) (</sup>ك1/٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتحفيف الصلاة في تمام، برقم ١٨٧، ٢٤٢/١.

الصباح (الصنعانيان) (۱)، قالوا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة شيء قال: قال /(ل۲۲۳/ب) رسول الله الله: (إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير، وفيهم الضعيف، وفيهم السقيم، فإن (۲) قام وحده فليصل صلاته (۱) ما شاء).. وقال بعضهم: (فليطوّل ما شاء) (١).

وهب، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعلى، أنا ابن وهب، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة هذه أنّ النبيّ أنّ النبيّ قال: ﴿إِذَا أَمُ الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، فإذا صلى وحده فليطوّل ما شاء﴾.

<sup>(</sup>١) وفي "الأصل" و"م": «الصعانيين» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": «وإن».

<sup>(</sup>٣) «صلاته» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم ١٨٤، ٣٦٢/٢. وهو في مصنف عبد الرزاق، برقم ٣٦٢/٢، ٣٧١٦.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" و"ط" «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم ١٨٣، ١/١١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر:

١٦٠٦ – حدثنا أبو يوسف القلوسي(١)، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، ح

وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني، نا عبد الوهاب بن عطاء، قالا: نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس الله أنّ النبيّ الله قال: (إنّى لأدخل في الصلاة، وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز في صلاتي ممّا أعلم من وَجُدِ $^{(1)}$  أمّه من بكائه $^{(7)}$ .

صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم ٧٠٣، .199/4

وهو في الموطأ. رواية الليثي. كتاب صلاة الجماعة، باب العمل في صلاة الجماعة برقم ۱۳٤/۱ ۱۳٤/۱.

(١) هو يعقوب بن إسحاق بن زياد البصري القلوسي -بضم القاف واللام بعدهما واو وسين مهملة- نسبة إلى القلوس وهي حبال السفن، مات سنة ٢٧١هـ وثقه الخطيب، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات ٢٨٦/٩، وتاريخ بغداد ٤ / ٧٨٥، واللباب ٥٢/٣، والسير ١٢/١٢.

(٢) الوجد –بفتح الواو وسكون الجيم– يطلق على الحزن وعلى الحب أيضاً، وكلاهما سائغ هنا، والحزن أظهر أي من حزنها واشتغال قلبها به. انظر: شرح النووي ١٤٠/٤.

(٣) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن محمد بن منهال الضرير، عن يزيد بن زريع، عن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم ۱۹۲، ۳٤٣/۱.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن على بن عبد الله، عن يزيد بن زريع به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي برقم ٧٠٩، ٢٠٢/٢.

۱۹۰۷ حدثنا عثمان بن نحرزاد(۱)، نا عبد السلام بن مطهر(۲)، ح

وحدثنا جعفر الصائغ، نا عاصم بن علي، قالا: نا جعفر بن سليمان الضبعي، نا ثابت، عن أنس بن مالك على قال: كان النبي سلم يكاء الصبي وهو في الصلاة مع أمّه، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو السورة القصيرة (٣).

فيه دليل أنّ النبيّ على كان يقرأ بالسور (١) الطوال وأنّه كان يقرأ في ركعة سورة تامة.

م • ١٦ • مد تنا الصغاني، نا خلف (٥)، نا غندر، نا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، قال: /(ل ١/٢٢٤/أ) سمعت أنس بن مالك الم

وعبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن زريع ممن سمع من سعيد قبل الاحتلاط. انظر: نماية الاغتباط ص١٣٩.

<sup>(</sup>١) هو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرّازاد.

<sup>(</sup>٢) مطهر -بفتح الطاء المهملة وفتح الهاء- الأزدي البصري. انظر: الإكمال ٢٠١/٧.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن جعفر بن سليمان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" «بالسورة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) هو خلف بن سالم المخرميّ.

قال: كان رسول الله ﷺ يُجَوِّزهما ويكملهما، يعني/(١) تخفيف الصلاة<sup>(٢)</sup>

٩ • ٦ ٦ - حدثنا الصغاني، وابن أبي الدنيا، قالا: نا عبيد الله يعني ابن عمر (٢) القواريري، نا حماد بن زيد، نا عبد العزيز، عن أنس على كان رسول الله ﷺ يجوّز الصلاة ويُتمّ('').

• ١٦١- حدثنا يوسف بن مسلم، نا حجاج، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس على قال: كان رسول الله على من أخف الناس صلاة في تمام (٥).

١ ١ ١ ١ - \*حدثنا ابن أبي رجاء، نا وكيع، نا ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس علله قال: كان رسول الله على من أخف

<sup>(1) (</sup>ك1/437).

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني كالاهما عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم ١٨٨، ٣٤٢/١.

وأخرجه البخاري –رحمه الله تعالى– عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها برقم ٧٠٦، ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٣) «ابن عمر» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٦٠٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن أبي عوانة عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم ١٨٩، ٣٤٢/١.

الناس صلاة في تمام\*(١).

المحمد بن أبي بكر المقدمي بمكة، نا عبد الله بن أبي بكر المقدمي بمكة، نا عبد الله بن أبي بكر العتكي (٢)، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك الله على قال: ما رأيت أحداً [كان] (٣) أوجز صلاة من رسول الله على قمام (٤).

١٦١٤ - حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عُفَير (٧)،

<sup>(</sup>١) ما بين النحمين سقط من "م"، وانظر الحديث ١٦١٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) العتكي -بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوقها وفي آخرها كاف- نسبة إلى العتيك وهو بطن من الأزد، والمنسوب مات سنة ٢٢٤ه، بخ، قال أبو حاتم: صدوق صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ١٨/٥، والثقات ٣٣٦/٨، واللباب ٣٢٢/٢، وتعذيب الكمال ٢٩٧٨، والتقريب، ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٦١٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٦١٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٧) المصري توفي سنة ٢٧٣هـ، وعفير -بالمهملة والفاء مصغر- ضعفه ابن حبان، وابن

نا أبي (۱)، نا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي غَر، عن أبس [بن مالك] (۲) على أنّه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تُفتن أمّه (۳). /(ل ۲۲٤/۱ب)

عدي. انظر: المجروحين ٢٧/٢، والكامل ٤١٢/٣، والإكمال ٢٢٦٦، والميزان ٩/٣، والميزان ٩/٣، والتقريب، ص ٢٤٠.

(۱) هو: سعيد بن كثير بن عفير وقد ينسب إلى جده، توفي سنة ٢٢٦ه، خ م قد س، وثقه ابن معين، والدارقطني، وابن عدي، وقال أبو حاتم: لم يكن بالثبت كان يقرأ من كتب الناس، وضعفه الجوزجاني، وقد ردّ ابن عدي على الجوزجاني في تضعيفه سعيداً، وقال: سعيد عند الناس صدوق ثقة، ورمز له الإمام الذهبي بـ"صح" وقال: أحد الثقات والأثمة له ما ينكر، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق عالم بالأنساب وغيرها...، ولم يكثر عنه البخاري اه. وكذلك مسلم. انظر: ابن الجنيد ص/٣٦١، وأحوال الرحال ص٧٥١، والجرح والتعديل ٤/٥، والكامل ٤١١/٣، وعلل وأحوال الرحال صحيح مسلم ٢٥٣١، والميزان ٢٥٥١، وهدي الساري ص٤٠٤، والتقريب، ص٢٤٠.

(٢) الزيادة من "ك" و"ط".

(٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحبى بن يحبى ويحبى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر أربعتهم، عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، برقم أبي نمر به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة بالله تعالى- عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند سليمان بن بلال به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند

عن ثابت، عن أنس شه قال: ما صليت خلف أحد أخف صلاة من رسول الله شه في تمام، وكانت صلاة أبي بكر شه مقاربة، فلما كان عمر شه مد في الفجر (۱).

بكاء الصبي برقم ٧٠٨، ٢٠١/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن نافع العبدي، عن بهز، عن حماد به. أنظر صحيحه كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام برقم برقم ٢٣٣/١، ١٩٦٦.

وفي رواية المصنف. رحمه الله. التصريح بان حماداً هو ابن سلمة وذلك من فوائده.

## باب (۱) بيان رفع اليدين في افتتاح الصلاة قبل التكبير بحذاء منكبيه، وللركوع، ولرفع رأسه من الركوع، وأنه لا يرفع بين السجدتين.

وشعیب بن عمرو فی آخرین قالوا: نا سفیان بن عیبنة، عن الزهری، عن اسلم، عن أبیه، قال: رأیت رسول الله از افتتح الصلاة رفع یدیه سالم، عن أبیه، قال: رأیت رسول الله از افتتح الصلاة رفع یدیه حتی یحاذی بهما –وقال بعضهم: – حذو منکبیه، وإذا أراد أن یرکع، وبعد ما یرفع/(۲) رأسه من الرکوع، ولا یرفعهما، –وقال بعضهم: – ولا یرفع بین السجدتین. والمعنی واحد(۱).

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن محمد بن أيوب بن صبيح المخرمي -بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة وفي آخرها ميم- نسبة إلى المخرم وهي محلة ببغداد، مات سنة ٥٦ هم، قال ابن أبي حاتم: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ١١/٥، والمباب ١٧٨/٣، والسير ١٧٨/٣.

<sup>(</sup>でとと/14)(で)

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن يحيى بن يحيى التميمي، وسعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير ستتهم عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السحود برقم ٢١، ٢٩٢/١. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس،

ابن عينة الربيع بن سليمان عن الشافعي، عن ابن عينة بنحوه، ولا يفعل ذلك بين السجدتين (۱).

۱٦١٨ حدثنا أبو داود (٢)، نا علي (٣)، نا سفيان، قال (٤): نا الزهري، قال: أخبرني سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله عليه بمثله (٥).

۱۲۱۹ حدثنا الصائغ بمكة، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري، أخبرني سالم، عن أبيه، [قال] (١): رأيت رسول الله على مثله (٧).

الزهري (^)، عن سالم، عن أبيه، أنّ النبيّ الله كان إذا افتتح الصلاة رفع الزهري (م) عن سالم، عن أبيه، أنّ النبيّ الله كان إذا افتتح الصلاة رفع لليه حذو منكبيه، /(ل ١/٥/١/أ) وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما

عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع، برقم ٧٣٦، ٢١٩/٢ مع الفتح.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٦١٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) هو الحراني.

<sup>(</sup>٣) هو ابن المديني.

<sup>(</sup>٤) «قال» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٦١٧ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) «قال» لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٧) انظر: الحديث ١٦١٦ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>A) «الزهري» لم يذكر في "ك" و"ط".

وكان لا يفعل ذلك في السجود().

١٦٢١ – حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني (٢)، أنا عبد الرزاق، أنا(٣) ابن حريج، حدثني ابن شهاب، عن سالم أنّ ابن عمر -رضى الله عنهما - كان يقول: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه

(١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين... الخ برقم ٢٢، ٢٩٢/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء برقم ٥٣٧، ٢/٨/٢.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم ١٦، ١٥/١، دون قوله: «وإذا كبّر للركوع» قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: هكذا رواه يحيى، عن مالك لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك، وذكرهم، ثم قال: ورواه يحيى القطان، وابن مهدي، وابن المبارك في آخرين عن مالك فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وهو الصواب، وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب ثم قال: وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع في هذا الحديث إنّما أتى من مالك وهو الذي كان ربما وهم فيه لأن جماعة حفاظاً رووا عنه الوجهين جميعاً. والله أعلم. انظر: التمهيد ٩/٠١٠-٢١٢.

<sup>(</sup>٢) هو الدبري.

<sup>(</sup>٣) في "ك" وط": «أخبرني».

حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر (١)، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود (٢).

الليث، عن عقيل، عن الليث، عن عقيل، عن الليث، عن عقيل، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب بإسناده بنحوه، وفيه: رفع يديه ثم كبّر (").

(٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن حجين بن المثنى، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين... الخ برقم ٢٣/١، ٢٩٢/١.

## تنبيه:

يوجد في "الأصل" و"م" هنا ما يلي: «محمد بن الليث، نا عبد الله بن عثمان، نا ابن المبارك، عن يونس، مثل حديث عقيل، وقال فيه أيضاً: رفع يديه ثم كبر. كتب إلي الحسن بن سفيان، نا حبان بن موسى، أنا ابن المبارك، أنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: رأيت النبي الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر، قال: وكذا يفعل ذلك حين يكبر للركوع، وحين رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده». ولكن قد كتبت عليه في

<sup>(</sup>۱) وللرفع هنا ثلاث هيئات، تارة بعد التكبير، وتارة قبله، وتارة معه وكلها ثابتة وصحيحة، والحق العمل بها، تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذه. لأنّه أتم في اتباعه عليه الصلاة والسلام. انظر: الفتح ۲۱۸/۲، وصفة صلاة النبي على ص۸۷، وتمام المنة ص٧٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: الحديث ۱۶۲۰ السابق وتخريجه، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ۲۰۱۸، ۱۹۷/۲.

١٦٢٣ - حدثنا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن سافري وأحمد بن الوليد الفحام (١)، قالا: نا زكريا بن عدي، أنا ابن المبارك، عن يونس ومعمر، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن أبي حفصة (٢)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -رضى الله عنهما- عن النبيّ على أنَّه كان يرفع يديه إذا /(ل ٢ / ٢٢٥/ب) افتتح الصلاة وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع،

<sup>&</sup>quot;الأصل" علامة الضرب على أوله وآخره هكذا (رلا...إلى).

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر أحمد بن الوليد بن أبي الوليد الفحام -بفتح الفاء وتشديد الحاء المهملة وفي آخره الميم- نسبة إلى بيع الفحم، مات سنة ٢٧٣هـ وثقه الخطيب البغدادي. انظر: تاريخ بغداد ١٨٨/٥، والأنساب ٨/٨٤٣، والعبر ٥١/١٥-٥٢، والسير ٩٣/١٣، وتوضيح المشتبه ٥/٥٤، وشذرات الذهب ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) واسم أبي حفصة ميسرة، أبو سلمة البصري روى له البخاري ومسلم، والنسائي، وثقه ابن معين، وقال مرة: صويلح ليس بالقوي، وقال مرة: ضعيف، ووثقه أيضا أبو داود وقال: غير أن يحيى القطان لم يكن له فيه رأى، وقال ابن المديني: ليس به بأس، وضعفه النسائي، والفسوي، وغيرهما. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ، وهو من أصحاب الزهري المشهورين أخرج له البخاري حديثين من روايته عن الزهري توبع فيهما وعلَّق له غيرهما. اه وأخرج له مسلم أيضا حديثين توبع فهيما. انظر: صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة ٢/٢٥٦، وكتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي برقم ٣٣٣، ٩٤٨/٢، والتاريخ ٥١١/٢، وتاريخ الدارمي ص٤٤و ص٢١٣، والمعرفة والتاريخ ٥١/٣، والضعفاء والمتروكين ص٢٣٥، ورجال صحيح مسلم ٢٠٨/٢، وتمذيب الكمال ٨٥/٢٥، وهدي الساري ص٤٣٨، والتقريب، ص٤٧٦.

ولا يفعل ذلك بين السجدتين(١)(١).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن عبد الله بن قهزاد، عن سلمة بن سليمان، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع... الخ برقم ٢٣، ٢٩٢/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع برقم ٢٣٩، ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في "ك": «بلغت سماعاً بقراءتي سمع عبد الله المقدسي وجماعة، كتبه الحسن اللخمي. بلغت سماعاً بقراءتي من أوله إلى ههنا على أبي الفضائل محمد بن أبي الغناء بن سالم بن يوسف بن صاعد الشافعي... إجازة من الشيخين أبي بكر القاسم بن الصفار، وأبيي المظفر عبد الرحيم بن السجزي بسندهما فيه، والقاضي الأجل سديد الدين عبد الله بن أحمد المقدسي صح ذلك وثبت في مجالس، آخرها في بعض شهور سنة تسع وستين وستمائة بالمدرسة... بالقرب من الحانقاة التي للصوفية. كتبه الحسن بن علي بن عيسى بن الحسن اللخمي، عرف بابن الصيرفي حفر الله تعالى له، ولطف به حماماً مصلياً مسلماً».

باب (۱) ذكر الأخبار المتضادة للباب (۲) الذي قبله في رفع اليدين المبينة (۳) أن رفع اليدين بعد التكبير بحذاء الأذنين، والخبر الذي يدل على أنّها على الإباحة.

سعد<sup>(3)</sup>، عن عقيل، عن ابن شهاب، أنَّه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث<sup>(9)</sup>، أنَّه سمع أبا هريرة هي يقول: كان رسول الله عبد الرحمن بن الحارث<sup>(9)</sup>، أنَّه سمع أبا هريرة هي يقول: كان رسول الله هي الحارث<sup>(1)</sup> إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم، ثم يكبّر حين يركع، ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صُلْبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد»، ثم يكبّر حين يهوي ساجداً، ثم يكبّر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلّها حتى يقضيها، ويكبّر حين يقوم من الثنتين (۱۹۷۰) من الجلوس (۱۹۰۰).

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) كانه ضمّن اللام معنى «مع» فلذلك قال: المتضادة

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط" «البيّنة».

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" و"ط": «ليث».

<sup>(</sup>٥) المخزومي المدني.

<sup>(</sup>ア)(ヒノロシア).

<sup>(</sup>٧) وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- من المثنّى بعد الجلوس.

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن حجين، عن الليث به. انظر:

المجالات المجالات المجان عبد الصمد، نا علي بن عَيَّاش (٣)، ح وحدثنا أبو أمية، نا أبو اليمان، قالا: أنا شعيب، عن الزهري بحديثه فيه (٤).

صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده برقم ٢٩، ٢٩٣/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير، عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السحود برقم ٧٨، ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>۱) «عن» سقطت من "م".

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٦٢٤ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) عَيَّاش أبو الحسن الحمصى البكاء.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٦٢٤ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" و"ط": «أبنا».

وذكر حديثه فيه (١) / (ل ٢٦/١)).

۱۲۲۸ - حدثنا الحسين بن بحان (۲)، نا سهل بن عثمان (۳)، نا عبد الرحيم بن سليمان (٤)، وعقبة بن خالد (٥)، ح

وحدثنا أحمد بن ملاعب، نا ابن الأصبهاني (٢)، نا عبد الرحيم بن سليمان قالا: عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة ان رجلا دخل المسجد وصلّى (٧)، ورسول الله ﷺ في ناحية، -وفيه- قال: علمني يارسول الله، قال: ﴿إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأُسْبِعُ الوضوء، واستقبل القبلة فكبرى، وهذا لفظ عبد الرحيم، وكذا رواه ابن غير وأبو أسامة <sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة... الخ برقم ۲۸، ۲۹۳/۱، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ۲۹۳/۱، ۲۲/۲.

<sup>(</sup>٢) قال الأمير ابن ماكولا -رحمه الله تعالى -: وأما بيهان -أوله باء مكسورة معجمة بواحدة وياء ساكنة معجمة باثنتين من تحتها- فهو الحسين بن بيهان، شيخ عسكري مشهور وقيل فيه بحان بغيرياء. انظر: الإكمال ٢٥١/١، ٢٨٢/٧، والمشتبه ٢٥/٩.

<sup>(</sup>٣) أبو مسعود العسكري نزيل الري.

<sup>(</sup>٤) أبو على المروزي الكنّاني.

<sup>(</sup>٥) هو أبو مسعود السكوني الكوفي.

<sup>(</sup>٦) هو أبو جعفر محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي.

<sup>(</sup>٧) وفي "ك" و"ط" وصحيح مسلم «فصلي» بالفاء.

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة

الله والصغاني، قالا: نا يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء (۱)، عن عائشة –رضي الله عنها – قالت: كان رسول الله على يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة به المنافقة عنها عنها الله عنها الله عنها المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة المنافقة

• ۱۹۳۰ حدثنا مسلم بن الحجاج، نا يحيى بن يحيى، نا حالد بن عبد الله (۳)، عن حالد بن أبي قلابة أنّه رأى مالك بن الحوريث الله الله كبّر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه

وعبد الله بن نمير. وعن ابن نمير، عن أبيه كلاهما عن عبيد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها برقم ٢٦، ٢٩٨/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن إسحاق بن منصور، عن عبد الله بن نمير به. انظر: صحيحه، كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام برقم ٢٢٥١، ٢٨/١١.

<sup>(</sup>١) هو أوس بن عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي خالد الأحمر، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس كلاهما عن حسين المعلم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به... الخ برقم ٢٤٠، ٢٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الهيثم الواسطي الطحان.

<sup>(</sup>٤) هو الحَذَّاء.

من الركوع/(١) رفع يديه، وحدّث أنّ رسول الله ﷺ كان يفعل هكذا(٢).

<sup>(1) (</sup>ピハイチョン).

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن يحيى بن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع... الخ برقم ٢٩٣/١، ٢٩٣/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن إسحاق الواسطي، عن خالد بن عبد الله به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع. برقم ١٢٩/٢، ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) وقد ثبت أنّه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وعلى ذلك فلا تعارض بين الحديثين حيث إنّه عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا أحياناً وذاك أحيانا أخرى، وحُكِي عن الشافعي -رحمه الله تعالى - أنّه كان يجمع بين الحديثين وكان يقول: إنّما اختلف الحديث في هذا من أجل الرواة، وذلك أنّه كان إذا رفع يديه حاذى بظهر كفه المنكبين، وبأطراف أنامله الأذنين، واسم اليد يجمعهما، فروى هذا قوم، وروى هذا آخرون من غير تفصيل ولا خلاف بين الحديثين. والله أعلم. انظر: معالم السنن ٢/٢٦، وشرح النووي ٤/٤٧، والفتح الحديثين. والله أعلم. انظر: معالم السنن ٢/٢٦، وشرح النووي ٤/٤٧، والفتح

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط": «فإذا» بالفاء.

مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك(١).

۱۹۳۲ - حدثنا أبو قلابة، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو الوليد، ح /(ل۲۲٦/ب)

وحدثنا أبو أمية، نا أبو الوليد، كلاهما، عن شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث الله أنّ النبيّ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو أذنيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وهذا(۲) لفظ أبي قلابة(۲).

السمد، نا شعبة، بإسناده عبد الصمد، نا آدم، نا شعبة، بإسناده مثله (٤).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي كامل الجحدري، عن أبي عوانة، عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام... الخ برقم ٢٩٣/١ ..

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": «هذا» بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام... الخ برقم ٢٦، ٢٩٣/١. وقتادة مدلس وقد عنعن في هذا الحديث، ولكن قد ورد الحديث عند المصنّف من طريق شعبة عنه، وقد قال: كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم قتادة، وهذا من فوائده.

<sup>(</sup>٤) هو ابن يحيي.

المام(۱)، أنا قتادة والمائغ بمكة، نا عفان، نا همام(۱)، أنا قتادة بإسناده أنّ النبي المائغ على المائغ يديه حيال أذنيه في الركوع والسجود (۲).

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٦٣٢ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن، والحديث صحيح أخرجه النسائي -رحمه الله تعالى - عن ابن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة به. وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر: سننه كتاب التطبيق، باب رفع البدين للسجود برقم ١٠٨٤، ٢/٢٥٥، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر -رضي الله عنهما - المتقدم برقم ١٦١١ بلفظ «ولا يرفعها بين السجدتين»، لأنّه ناف، وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح ٢٢٣/٢، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي ٢١/٤، وتمام المنة ص١٧٢، وصفة صلاة النبي على ص٠٤٠.

## باب(۱) بيان التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع(۲).

الي سلمة بن عبد الرحمن (٢) قال: كان أبو هريرة على يصلي بنا فيكبر عين يقوم وحين يركع، وإذا أراد أن يسجد بعد ما يفرغ من الركوع، وإذا أراد أن يسجد بعد ما يفرغ من الركوع، وإذا أراد أن يسجد بعد ما يفرغ من الركوع، وإذا أراد أن يسجد بعد ما يرفع من السجود، وإذا جلس، وإذا أراد أن يقوم في الركعتين، كبّر، ويكبّر مثل ذلك في الركعتين الأخريين، فإذا (١) سلم قال: والذي نفسي بيده إنّي لأقربكم شبهاً برسول الله على يعني صلاته، ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا (٥).

١٦٣٦ - حدثنا(١) [إسحاق](١) الدبري، أنا عبد الرزاق، عن ابن

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": «في كل رفع وخفض».

<sup>(</sup>٣) «ابن عبد الرحمن» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" و"ط": «فلمّا سلم»، وفي المصنف: «وإذا سلم».

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة... الخ برقم ٣٠، ٢٩٤/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب يهوى بالتكبير حين يسجد برقم ٨٠٣، انظر: صحيحه، كتاب الأزاق برقم ٢٩٠/٢، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ٢٤٩٥، ٢١/٢.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"م": وحدثنا.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من "ك" و "ط".

جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنَّه سمع أبا هريرة عليه يقول: كان رسول الله علي إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم/(١)، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: ((سمع الله لمن حمده)) حين يرفع صُلْبه من الركعة، وذكر حديثه في هذا(١).

\*جمعهما عبد الأعلى (٣)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي بكر وأبي سلمة \*(١٤)(٥) ورواه (٦) /(ل ٢ ٢٧/١) عبد العزيز (٧) الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة على قال: كان النبي الله يكبر كلما خفض ورفع (^).

<sup>(1) (</sup>ヒハノメア).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٦٢٧ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) هو ابن عبد الأعلى السمامي البصري.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرج روايته البيهقي. انظر: سننه كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع وغيره، ٦٧/٢، وقد تابعه عند البخاي أبو اليمان عن شعيب، عن الزهري به. انظر: تخريج الحديث ١٦٣٥ السابق.

<sup>(</sup>٥) ما بين النحمين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" و"ط" «رواه».

<sup>(</sup>٧) ((عبد العزيز)) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٨) وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة... الخ برقم ٣٢، ٢٩٤/١.

۱۹۳۷ – حدثنا إسماعيل القاضي، والصغاني، قالا: نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، ح

وحدثنا محمد بن شاذان، نا المعلى (۱)، نا حماد بن زيد، نا غيلان (۲) بن حرير، عن مطرف شه قال: صليت أنا وعمران بن حصين شه صلاة خلف علي بن أبي طالب شه، كان (۲) إذا سجد كبّر، وإذا رفع كبّر، وإذا نهض من الركعتين كبر، قال: فلما انصرفنا أخذ عمران شه بيديّ، فقال: لقد صلى بنا (۱) هذا صلاة محمد شه، أو قال: ذكّرني هذا صلاة محمد الشه قال:

۱۹۳۸ – حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي, نا الوليد بن مسلم، نا أبو عمرو،قال: وحدثني يحبى بن أبي كثير أنّ أبا سلمة حدثه، قال: رأيت أبا هريرة الله يكبر في الصلاة كلما حفض

<sup>(</sup>١) وهو ابن منصور الرازي.

<sup>(</sup>٢) غيلان -بغين معجمة مفتوحة- الأزدي البصري، انظر: الإكمال ٣١/٧، وتوضيح المشتبه ٤٤٧/٦.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-: «فكان».

<sup>(</sup>٤) «بنا» سقطت من "ط".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن يحيى بن يحيى، وخلف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة،... الخ برقم ٣٣، ٢٩٥/١.

ورفع رأسه، قلت: يا أبا هريرة ما هذه الصلاة؟ فقال: إنّها لصلاة رسول الله ﷺ (۱).

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مهران الرازي، عن الوليد بن مسلم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة... الخ، برقم ٣١، ٢٩٤/١، وقد سقط هذا الحديث من "م".

## باب الدليل على أن تحريم الصلاة التكبير وتحليلُها التسليم.

المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة -رضي الله عنها المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة -رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على يستفتح الصلاة بالتكبير ويختم الصلاة بالتسليم (۱).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- مطولاً عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي خالد الأحمر، وعن إسحاق ابن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن حسين المعلم به. انظر: الحديث ١٦٢٩ السابق وتخريجه.

باب بيان (۱) إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح، ووضع يده اليمنى على اليسرى، والدليل على أنّ النبي على كان يغطّي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبّر، /(٢٢٧/ب) وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل ما يقول (۲): سمع الله لمن حمده.

• ٤ ٢ ١ - حدثنا معاوية بن صالح، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، وعثمان بن حرّزاد، والصغاني، قالوا: نا عفان، نا همام (٣)، نا محمد بن محمد بن محمدة، حدثني عبد الجبّار بن وائل (٤)، عن علقمة بن وائل (٥)، ومولى

<sup>(</sup>١) «بيان» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط" «قوله».

<sup>(</sup>٣) هو ابن يحيي.

<sup>(</sup>٤) الحضرمي، مات سنة ١١٦ه أحد الثقات إلا أنّه لم يسمع من أبيه، بل ولم يدرك أباه فقد ولد بعده بستة أشهر، ذكر ذلك ابن معين، والبخاري، وابن حبان وغيرهم، وضعف المزي، والعلائي القول بولادته بعد موت أبيه، بدليل ما روى عنه نفسه أنّه قال: كنت لا أعقل صلاة أبي، فلو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول، ولكن ذكر الحافظ ابن حجر بأن البزار قد نص على أن القائل: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار. اه. ولم يخرج مسلم لعبد الجبار إلا عن أخيه علقمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: التاريخ ٢/٠٢، والتاريخ الكبير ٢/٢٠، والكاشف ١٠٧٠ والثقات ٤/٥٦، وهذيب الكمال ٢١/٣٦، والمغني ١/٣٦٧، والكاشف

<sup>(</sup>٥) الحضرمي روى له مسلم والأربعة، وثقه ابن سعد، والعجلي، والذهبي، وذكره ابن حبان

لهم (۱) أخما (۲) حدثاه عن أبيه وائل بن حجر الله (۱) أنّه رأى النبيّ (۱) الله وائل بن حجر الله وائل النبيّ الله وفع يديه حين دخل في الصلاة وكبرّ، ووصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع

في الثقات، وحكى العسكري، عن ابن معين، أنَّه قال: إنَّه لم يسمع من أبيه، واعتمده الحافظ في التقريب فقال: صدوق إلا أنَّه لم يسمع من أبيه. اه ولكن الصواب ثبوت سماعه من أبيه، فقد صرح بالتحديث عن أبيه عند مسلم في القسامة برقم ١٦٨، وعند النسائي في التطبيق برقم ١٠٥٤، وقد نص البخاري، والترمذي، والبن حبان عن سماعه من أبيه، وأما ما جاء بأن الترمذي سأل البخاري عن سماع علقمة من أبيه، فقال إنَّه ولد بعد موت أبيه بسنة أشهر فإنه وهم، فإن البخاري - رحمه الله تعالى - إنمّا قال ذلك في حق أخيه عبد الجبار كما في التاريخ الكبير. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الطبقات ١٦/١٦، والتاريخ الكبير ١/١٤، وتاريخ الثقات ص ٣٤١، وحامع الترمذي ١/٤٤، برقم ١٤٤٤، والعلل الكبرى ١/٤١، والثقات ٥/٩، ١، وتحذيب الكمال ٢٠١٠، والمغني ٢/١٤، والتعليق على الكبيل ١/٤٤، والتعليق على الكبيل ١/٤٤، والتعليق على الكبيل ١/٤٤، والتعليق على العبيل عليه ص ٣٩/، والتعليق على العبيل عليه ص ٣٩/، والتعليق عليه ص ٣٩/٠.

<sup>(</sup>۱) وقد نص الإمام المزي -رحمه الله تعالى- على عدم تسمية. انظر: تهذيب الكمال ٤٢١/٣٠

<sup>(7) (</sup>ヒハハシア).

<sup>(</sup>٣) حجر -بضم المهملة وسكون الجيم ثم راء- انظر: المشتبه ص ٢١٨، وتوضيحه ١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" و"ط": ﴿رَسُولُ اللهِ ﷺ}.

أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما وكبّر فركع، فلمّا قال: سمع الله لمن حمده رفع یدیه، فلما سجد سجد بین کفیه(1).

١٤١ - ز- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكاً، حدثه، عن أبي حازم بن دينار(٢)، عن سهل بن سعد -رضي الله عنهما - أنَّه قال: كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل يده اليمني على ذراعه اليسرى(٣) في الصلاة.

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن زهير بن حرب، عن عفان به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته... برقم ۵۶، ۲۰۱/۱.

<sup>(</sup>٢) «ابن دينان» لم يذكر في "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وضع اليمني على اليسرى برقم ٧٤، ٢٢٤/٢.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: أبهم موضع الوضع من الذراع، وفي حديث وائل الله عند أبي داود، والنسائي: ﴿ثُم وضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى ﴾، وقد روى ابن حزيمة وغيره من حديث وائل ﷺ أنَّه وضعهما على صدره... وروى أنَّه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف. اه. وقال الشيخ الألباني -حفظه الله-: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له... انظر: سنن أبي داودكتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة برقم ٧٢٧، ١/٤٦٦، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة برقم ٨٨٨، ١/٣٦٤، وابن خزيمة برقم ٨٧٤، ٤٨٠، ٢٤٢١، ٣٤٣، والفتح ٢/٥٢٠، وصفة الصلاة ص٨٨.

باب بيان (') ما يقال في السكتة بين تكبيرة ('') الافتتاح والقراءة، والدليل على أن جميع ما بُيِّن في هذا الباب من القول على الإباحة، وكذلك الاستعادة، وأن هذه السكتة في الركعة الأولى دون سائرها.

١٦٤٢ – حدثنا عمار بن رجاء، نا حَبان بن هلال، ح

وحدثنا الصغاني، أنا<sup>(۲)</sup> أحمد بن إسحاق الحَضْرمي<sup>(3)</sup>، قالا: نا عبد الواحد بن زياد، نا عمارة بن القَعْقَاع بن شبرمة<sup>(6)</sup> الضَبِّي، نا أبو زرعة بن عمرو بن حرير<sup>(7)</sup>، قال: قال<sup>(۷)</sup> أبو هريرة ﷺ: كان رسول الله ﷺ إذا كبّر في الصلاة سكت إسكاتة، قال: أحسبه قال: هنيّة<sup>(۸)</sup> بين

<sup>(</sup>١) «بيان» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": «لتكبيرة الافتتاح» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط": «ثنا».

<sup>(</sup>٤) هو أبو إسحاق أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) شبرمة -بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة- والضبي -بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة- نسبة إلى ضبة بن أد. انظر: اللباب ٢٦١/٢، وتبصير المنتبه، ٧٦٩/٢، والتقريب، ص٠٩٠٤.

<sup>(</sup>٦) الكوفي احتلف في اسمه فقيل: هرم، وقيل عمرو، وقيل: غير ذلك. انظر: تهذيب الكمال ٣٢٣/٣٣.

<sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- «قال عن أبي هريرة ،»»، وفي صحيح البخاري -رحمه الله تعالى- قال: «حدثنا أبو هريرة ،»».

<sup>(</sup>٨) هنيَّة -بالنون تصغير هنة- وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال هنيهة، أي قليلاً من

التكبير والقراءة، قال: قلت: يارسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: ﴿أقول: اللهم، باعد بيني /(ل ٢٢٨/١) وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم، نَقَنى من خطاياي(١) كما ينقّى الثوبُ الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد $(1)^{(1)}$ .

١٦٤٣ – حدثنا بشر بن موسى، نا الحميدي، نا حرير بن(٦) عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة رضي أنّ رسول الله رضي الحاكبر في الصلاة سكت هنيهة (١)

الزمان. انظر: الصحاح ٢٥٣٦/٦، والنهاية ٥/٧٩، وشرح النووي ٥/٥٦، والفتح ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم، وفي صحيح البخاري: «من الخطايا».

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كامل الجحدري، عن عبد الواحد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ١/٩/٤.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبيرة، برقم ٧٤٤، ٢٢٧/٢. وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه وهو من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٣) وفي "ط": «عن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وفي "م" «هنيّة».

قبل أن يقرأ، قلت: بأبي أنت وأمي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي» بمثله (بالثلج والماء والبرد»/(۱)(۱)

عدد بن فضيل، عن عمارة، [بن القعقاع] (٤)، عن أبي شعيب (٣)، نا عمد بن فضيل، عن عمارة، [بن القعقاع] (٤)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة على قال: كان النبي الذاكبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول [فيه] (٥) فذكر بمعناه (٢) بمثله (٧).

١٦٤٥ حدثني أحمد بن سهل هو ابن مالك(١)، عن محمد بن

<sup>(1) (</sup>ك١/٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن حرير به. انظر: صحيحه، كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم ١٤٧، ١٩/١، ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب: مسلم الحراني.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من "ك" و"ط".

 <sup>(</sup>٥) «فيه» لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٦) ﴿ بَمُعناهُ ﴾ لم يذكر في "ك" و"ط" وهو الأولى.

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير كلاهما عن ابن فضيل به. انظر: الحديث ١٦٤٣ السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب السكتة عند الافتتاح برقم ٧٨١، ٤٩٣/١.

<sup>(</sup>٨) وقد ترجم له الذهبي في "تاريخ الإسلام" [وفيات (٢٩١-٣٠٠)/ ص٤٩ ولم يذكر

سهل بن عسكر (۱)، نا يحيى بن حسان (۲)، نا عبد الواحد بن زياد، عن عمارة، نا أبو زرعة، نا أبو هريرة شه قال: كان النبي الله إذا نهض في الركعة الثانية استفتح (بالحمد لله) (۲)، ولم يسكت (۱).

سلمة، أنا ثابت وقتادة وحميد<sup>(٥)</sup>، عن أنس شه أنّ رجلاً جاء فدخل في الصف، وقد حفزه<sup>(٦)</sup> النفس، فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله شه صلاته /(ل٢٢٨/١ب) قال: «أيكم

فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>١) أبو بكر البخاري.

<sup>(</sup>٢) التِنِّيسي.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "ك" و"ط" وصحيح مسلم، وفي "الأصل" و"م": «الحمد لله» بدون الباء.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- معلقاً فقال: «وحدثت عن يحيى بن حسان ». انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم ١٤٨، ١٩/١.

وقد وصل المصنف ما علقه مسلم. رحمهما الله تعالى، ويعدّ ذلك من فوائده.

<sup>(</sup>٥) وفي "الأصل" و"م": «عن حميد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) يقال: حفزه يحفزه من حد ضرب إذا دفعه من خلفه، قال النووي -رحمه الله تعالى-: أي ضغطه لسرعته. انظر: غريب الحديث٤/٢٣٨، والصحاح ٨٧٤/٣، والنهاية ١/٧٠١، وشرح النووي ٥/٢٤٦، وتاج العروس ١١١/١٥.

المتكلم بالكلمات ي فأرم (۱) القوم فقال: «أيكم المتكلم بها» فأرم المتكلم بها» فأرم القوم، فقال: «أيكم المتكلم، فإنّه لم يقل بأساً ، فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس، فقلتها، فقال: «لقد رأيت اثني عشر (۱) ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وزاد حميد: «\*إذا جاء أحدكم فليمش نحو ما كان يمشي فليصل\*(٤) ما أدرك وليقض ما سبقه (٥).

۱۹٤۷ حدثنا أبو داود السجزي، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، بإسناده مثله، إلا أنَّه ذكر مرة: «أيّكم المتكلم بالكلمات فإنّه لم يقل بأساً»(1).

<sup>(</sup>۱) "فأرم": -بفتح الراء وتشديد الميم أي سكت. انظر: الصحاح ١٩٣٧/٥، والنهاية ٢٧٦/٢، وشرح النووي ٢٤٧/٥.

<sup>(</sup>٢) وفي "ط": «بالكلمات».

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط" «اثنا عشر» بالألف وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمين سقط من "م".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن زهير بن حرب، عن عفان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم ١٣١٩، ١٤١، ١٩١١ السابق.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث رقم ١٦٤٦ السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، برقم ٧٦٣ (٤٨٥/١ ، ووقع هنا في "ك" و"ط" العبارة التالية: آخر الجزء السادس من أصل أبي المظفر (بن) السمعاني -رحمه الله تعالى.

١٦٤٨ - حدثنا الصغابي، نا عبيد الله بن عمر(١)، نا يزيد بن زريع، نا الحجاج بن أبي عثمان الصواف، حدثني أبو الزبير، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: بينا نحن نصلى مع رسول الله ﷺ إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً. فقال رسول الله ﷺ: «من القائل كذا وكذان؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله/(٢)، قال: «عجبت لها فتحت لها أبواب السماء ...

فقال ابن عمر رضي: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله على يقول ذلك<sup>(٣)</sup>.

١٦٤٩ - حدثنا محمد بن كثير الحرَّاني (١)، نا أبو المعافي (٥)، أنا

<sup>(</sup>١) هو القواريري.

<sup>(</sup>۲) (ك١/١٠٥).

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن الحجاج بن أبي عثمان به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة برقم ١٥٠، ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن يحيى بن محمد بن كثير يلقب بلؤلؤ مات سنة ٢٦٧هـ. وثقه النسائي، وابن حجر وغيرهما. انظر: تمذيب الكمال ٧/٢٧، والسير ٢٠٥/١٢، والتقريب، ص٥١٣.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة الحراني مات سنة ٢٤٣ه، روى له النسائي، وقال: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الإمام الذهبي، والحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات ١٠٥/٩، والمعجم المشتمل الترجمة ٩٨٥، وتمذيب الكمال ٢٠٢/٦، والكاشف ٢٢٩/٢، والتقريب، ص١٢٥.

محمد بن سلمة (۱)، عن أبي عبد الرحيم (۲)، حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة (۳)، عن عون بن عبد الله بإسناده نحوه، إلا أنَّه قال فيه: قال رجل: أنا يانبيّ الله، قال: (لقد ابتدرها اثنا عشر ألف ملك)(٤).

<sup>(</sup>١) الحراني وسلمة -بفتح اللام- انظر: الإكمال ٣٣٤/٤.

<sup>(</sup>٢) هو حالد بن أبي يزيد الحراني حال محمد بن سلمة الحراني.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله الكوفي الأعمى.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٦٤٨ السابق وتخريجه، وقد أخرجه أيضاً النسائي -رحمه الله تعالى عن أبي المعافى محمد بن وهب به. انظر: سننه كتاب الافتتاح باب القول الذي يفتتح به الصلاة برقم ٨٨٤، ٢١/٢٤، وإسناده صحيح وعنده، «اثنا عشر ملكاً».

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" و"ط" «حدثني».

<sup>(</sup>٦) هو يعقوب بن أبي سلمة، واسم أبي سلمة دينار، ويقال:ميمون. أبو يوسف الماجشون الله وأبو داود، حبكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة – مات بعد ١٢٠هـ روى له مسلم، وأبو داود، والترمذي وابن ماحه، ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، وقال سمى بالماجشون هو وولده، وقال الذهبي: هو بالفارسية المورَّد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: وله في الكتب الستة وقلّما روى ولم يضعف، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الطبقات ٥/٤٦، والتاريخ الصغير ٢٩٣١، والثقات ٥٥٤٥، وصدوق. محمد وقال الكمال ٣٣٦/٣٢، والسير ٥٥٠٥، والتقريب، ص٣٥٧، وص٨٠٥.

<sup>(</sup>٧) المدني مولى النبي ﷺ، وكان كاتب علي ١٠٠٠. انظر: التقريب، ص٣٧٠.

على \*بن أبي طالب ﴿ اللهُ عَلَيْهُ \*(١)، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثني عمي الماحشون بن عبد الله بن أبي سلمة (٢)، عن عبد الرحمن الأعرج(٦)، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب خَرِيْظِيَّةِ ، ح

وحدثنا أبو أمية، نا روح (٤)، نا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أنا الماحشون بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن على ﷺ، ح

وحدثنا الصغاني، نا سريج بن النعمان، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل(٥)، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن 

<sup>(</sup>١) ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" وذكر «ابن» بين الماجشون وعبد الله خطأ، وفي "ك" و"ط" ومسند الطيالسي: «حدثني عمى الماجشون عبد الله بن أبي سلمة» وهو خطأ أيضاً لأن الماجشون عبد الله بن أبي سلمة إنَّما هو والده، وعمه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، ثم إن والده، عبد الله بن أبي سلمة أكبر من عبد الرحمن الأعرج، ولم يعرف بالرواية عنه، فالصواب عن عمه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون كما هو في صحيح مسلم وسنن أبي داود، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «الأعرج» لم يذكر في "ط".

<sup>(</sup>٤) هو ابن عبادة.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي المدني.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك" و"ط"، وهو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد ابن عمّ الإمام أحمد وتلميذه.

<sup>(</sup>٣) هو مالك بن إسماعيل بن درهم النهدي الكوفي ابن بنت إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان.

<sup>(</sup>٤) ما بين النحمين لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) «وذكر الحديث» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٦) ما بين النحمين موقعه من "الأصل" بعد هذا الحديث وكونه هنا أنسب كما في بقية النسخ لقوله في آخر الحديث: «وهذا لفظ أبي غسان...» والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٧) قال الشيخ الألباني -حفظه الله-: هكذا في أكثر الروايات، وفي بعضها وأنا من المسلمين، والظاهر أنَّه من تصرف بعض الرواة، وقد جاء ما يدل على ذلك فعلى المصلي أن يقول: «وأنا أول المسلمين» ولا حرج عليه، لأن ذلك ليس اخباراً عن

ربى، وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً لا يغفر الذنوب إلا أنت/(١)، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنى سيّئها لايصرف سيّئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك) وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعى وبصري، ومخّى، وعظامي /(ل ٢ / ٢ ٢ / ب) وعصبي)، وإذا رفع رأسه قال: (رسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مِلْءَ السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد))، وإذا سجد قال: ((اللهم لك سجدت وبك آمنت، ولك أسلمت. سجد وجهى للذي خلقه فصوّره، فأحسن صوره(۱)، فشق سمعه، وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين)، وإذا سلّم من الصلاة قال: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به منّى، أنت المقدِّم، والمؤخّر، لا إله إلا أنت ...

نفسه، وإنَّما اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي اقتدى بأبيه إبراهيم الطِّين مع إمكان أن يكون المعنى أيضا بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به. انظر: صفة الصلاة ص٩٢، وتمام المنة ص٩٧٠.

<sup>(1) (</sup>ك1/107).

<sup>(</sup>٢) وفي سنن أبي داود: «وصوره فأحسن صورته وشق سمعه، وبصره، وتبارك الله».

وكل واحد من هؤلاء حدّث بحديثه في هذا، وهذا لفظ أبي غسان، وعبيد الله بن معاذ (١)، وتابع سريج بن النعمان، عن عبد الله بن الفضل وعمه الماحشون جميعاً أحمد بن خالد الوَهبي (١).

ابن حريج، أحبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن ابن حريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب واقع، عن علي الله على كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة (٤) قال: «وجهت

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي النضر كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ٢٠٢، ٥٣٦/١.

وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، برقم دروس الدعاء، برقم دروس الحرف الحرف ومسند الطيالسي ص٢٢، والرواة يزيد بعضهم على بعض الحرف والشيء في هذا الحديث وقد أشار إلى ذلك محمد بن يحيى الذهلي. انظر: صحيح ابن حزيمة ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرج روايته ابن خزيمة عن شيخه الذهلي عنه به. انظر: صحيحه برقم ٤٦٣، ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) «ابن سعيد» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) فهذه اللفظة مقيِّدة لرواية مسلم المطلقة، وإذا كان هذا الدعاء مشروعاً في الفريضة ففي النافلة من باب أولى، نصِّ على ذلك الشيخ الألباني -حفظه لله تعالى- انظر: تمام المنة ص١٧٥، وصفة الصلاة ص٩٣.

وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين [إنّ](١) صلاتي ونسكي، ومحياي، ومماتي، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك /(ل۲۳۰/۱) وبحمدك ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لى ذنوبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنى سيئها إنَّه لا يتصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والمَهْدِي مَن هديت، وأنا بك وإليك/(٢)، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك). وكان النبيّ ﷺ إذا سجد في الصلاة المكتوبة قال: ((اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربى، سجد وجهى للذي خلقه، وشق سمعه، وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين))، وكان إذا ركع قال: ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ ركعت وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربى، سجد لك (٣) سمعی، وبصري، ومخّی، وعظامی، وما استقلت به قدمی لله رب العالمين)). وكان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين أضفته من ابن حبان والبيهقي.

<sup>(7) (</sup>ヒハイロツ).

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ، وفي سنن البيهقي: «خشع».

قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن حبان، والدارقطني، من طريق يوسف بن مسلم، وأخرجه عبد الرزاق، وأبو داود، وابن خزيمة، والبيهقي كلهم من طريق موسى بن عقبة به. انظر: مصنف عبد الرزاق برقم ۲۰۲۷، ۲۹۷، وسنن أبي داود كتاب الصلاة، باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، برقم ۷۲۱، ۱۸۲۱، وصحيح ابن خزيمة برقم ۲۲۷، ۱۸۲۱، وصحيح ابن حبان برقم ۱۷۷۱، ۱۸۷۸، وسنن البيهقي ۳۳/۲، وسنن البيهقي ۳۳/۲.

باب() بيان صفة الصلاة التي إذا استعملها المصلي كانت صلاته جائزة، والصفة التي إذا أداها بتلك الصفة لم يكن مصليًا وكان عليه الإعادة.

المعيد، عن سعيد، عن سبة النميري (٢)، نا يحيى بن سعيد، عن عن عبيد الله بن (٣) عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة الله عن الله عن

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) وفي "ط" عن وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" «وحدثني».

<sup>(</sup>٥) وفي "ك": «حدثني».

<sup>(</sup>٦) «كلاهما» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٧) وفي "ط": «وقال» بالواو.

<sup>(</sup>۱) (ك١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، وفي الصحيحين وسنن أبي داود، «صلاتك بالإفراد». قال الإمام الدارقطني -رحمه الله تعالى-: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنحم لم يقولوا: "عن أبيه" ويحيى حافظ، فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. اه.

وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه ورجح الترمذي رواية يحيى. اه.

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيداً لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة شه ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين... انظر: جامع الترمذي ٢٧٧/٢، برقم ٣٠٣، والفتح ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى -عن محمد بن المثنى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ برقم ٢٩٨/١،٤٥. وأخرجه الله تعالى - عن مسدد، عن يحيى بن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب أمر النبي على الذي لا يتم ركوعه بالإعادة برقم ٧٩٤،

[و](١) قال القعنبي عن أنس بن عياض، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، وقال فيه في آخره: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنَّما انتقصت (٢) من صلاتك,,.

وقال فيه: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء)).

١٦٥٣ – حدثنا هلال بن العلاء، نا عبد الله بن جعفر (٣)، عن عيسى بن يونس (٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة ﷺ عن النبيّ ﷺ بحديثه في هذا<sup>(٥)</sup>.

170٤ - ز- حدثنا الأحمسي، نا وكيع، والمحاربي(١)، قالا: نا الأعمش، ح

وحدثنا سعدان بن يزيد، نا محمد بن ربيعة (٧)، وعبيد الله بن موسى،

٢٧٦/٢. وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم ١٨٥٥، ٥٣٣/١.

<sup>(</sup>١) الزيادة من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط" وسنن أبي داود: «انتقصته» بالهاء.

<sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن غَيْلان الرَقيّ.

<sup>(</sup>٤) هو ابن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٦٥٢ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي.

<sup>(</sup>٧) الكلأبي ابن عم وكيع الكوفي.

وعبيد الله (7)، قالوا: نا الأعمش، عن عمارة بن عمير، بإسناده مثله في عبيد، وعبيد الله عوانة -(7) قال أبو عوانة -(7) الله تعالى -(7) أبو معمر اسمه عبد الله بن سَخْبَرة (6).

<sup>(</sup>١) عمارة -بضم العين المهملة مخففا- وهو ابن عمير -بالتصغير- الكوفي. ثقة ثبت. انظر: الإكمال ٢٧١/٦، والتقريب، ص٤٠٨.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، وقد أخرجه الطبراني، والدارقطني، وابن خزيمة، كلهم من طريق وكيع، وأبي معاوية به. وأخرجه أبو داود، وابن وأبي معاوية به. وأخرجه أبو داود، وابن حبان من طريق شعبة، عن الأعمش به. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم ٥٥٨، ١/٣٣٥، وجامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم ٢١٥، ٥٠٥، ١/٠٠، وصحيح ابن حبان برقم ٢١٥، وصحيح ابن حبان برقم ٢١٨، ٥٥٥، ١/٠٠، وسنن الدارقطني ٢١٨/١، وللعجم الكبير ٢١٤/١٧ برقم ٥٨٣، وسنن الدارقطني ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٣) هو ابن موسى.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٦٥٤ السابق وتخريجه، وأخرجه أيضا الطبراني من طريق يعلى بن عبيد. انظر: المعجم الكبير برقم ٥٨٥، ٢١٤/١٧. ووقع في "ك" و"ط" «بمثله».

<sup>(</sup>٥) سَخْبَرَة -بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة والراء- انظر: توضيح المشتبه ٥/٦٦. وانظر أيضا حديث رقم ١٤٢٦ السابق.

١٥٦١- ز- حدثنا(١) العباس بن محمد(١)، نا يحبي بن أبي بكير، نا إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر الله عن النبي الله عثله<sup>(۳)</sup>ء

١٦٥٧ - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، نا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير (٤)، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة الله على رسول الله على يوماً ثم انصرف فقال: «يا فلان ألا تحسن الله على ال صلاتك؟ ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلى؟ فإنَّما يصلى لنفسه؛ إِنِّي -والله- لأُبْصِر مِنْ وَرَائِي كما أُبْصِر مِنْ بَيْن يديِّي (((()).

<sup>(</sup>١) وفي "الأصل": « وحدثنا» بالواو.

<sup>(</sup>٢) هو الدوري.

<sup>(</sup>٣) إسناده لا ينزل عن مرتبة الحسن لذاته، وقد أخرجه البيهقي من طريق عباس بن محمد، به. وقال: تفرد به يحيى بن أبي بكير. انظر: السنن الكبرى ١٨٨/٢ ٨٩-٨.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٥) بمامش "ك" «بلغ على بن محمد الميداني قراءة على سيدنا قاضي القضاة -أيده الله تعالى - في المحلس العاشر، ولله الحمد».

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن أبي أسامة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها برقم X19/1 (1.A

باب(۱) بيان إيجاب(۱) الائتمام بالإمام في الصلاة، وحظر مبادرته(۱)، وحظر صلاته(۱) وحظر صلاة المأموم قائماً إذا صلى الإمام قاعداً، \* وإيجاب الصلاة قياماً إذا صلى قائما\*(۱)، وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام.

۱۹۵۸ حدثنا شيبان الرَّمْلي /(ل۲۳۱/۱ب)، وزكريا بن يحيى بن أسد المروزي<sup>(۱)</sup>، قالا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، قال: سمعت أنس بن مالك شه يقول: سقط النبي ش من فرس فجُحِش<sup>(۷)</sup> شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فصلى بنا قاعداً، فصلينا قعوداً، فلما قضى الصلاة قال: « إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر/(^) فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) (إيجاب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط" «بادرته» وهو خطأ. الحظر: المنع.

<sup>(</sup>٤) «وحظر صلاته» لم يذكر في "ك" و"ط"، وهو تكرار لما بعده.

<sup>(</sup>٥) ما بين النحمين سقط من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٦) صاحب ابن عيينة يعرف بزكرويه.

<sup>(</sup>٧) الجحش -سحج الجلد، يقال أصابه شيء فححش وجهه أي حدشه، والخدش قشر الجلد. انظر: الصحاح ٩٩٧/٣، والنهاية ٢٤١/١، والفتح ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٨) (ك ١/٤٥٣).

الحمــد، وإذا ســجد فاســجدوا، وإذا صــلي قاعــداً فصــلوا قعــوداً أجمعون<sub>ي(١)</sub>.

١٦٥٩ – حدثنا الصائغ بمكة، نا الحميدي، نا سفيان، قال: سمعت الزهري، وحدثنا أنَّه سمع أنساً على فذكر مثله (٢)(٢).

• ١٦٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأبو عبيد الله، قالا: أنا ابن وهب، أخبرني يونس، ومالك، والليث أنّ ابن شهاب أحبرهم قال: أخبرني أنس بن مالك رسول الله على ركب فرساً فصرع عنه فجحِش شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوساً، فلما انصرف قال: « إنَّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا سبجد فاسبجدوا، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعودًا

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأبي كريب ستتهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم ٧٧، ٢٠٨/١. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن على بن عبد الله، عن سفيان به. انظر: صحیحه، کتاب الأذان، باب یهوی بالتکبیر حین یسجد برقم ۸۰۵، ۲۹۰/۲.

<sup>(</sup>٢) في "ك" و"ط" «بمثله».

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٦٥٨ السابق وتخريجه.

أجمعون)(١).

وهو في الموطأ -رواية الليثي- برقم ١٦، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الإمام وهو حالس، ١٣٥/١، وليس في رواياتهم «فلا تختلفوا عليه» وسيأتي التنبيه عليه في آخر الحديث ١٦٦٢، إن شاء الله تعالى.

- (٢) هكذا في "د:" والمصنف، وفي "ك" و"ط": «فرسه».
  - (٣) «بِطُوْله» لم يذكر في "ك" و"ط".
  - (٤) وهي جملة «فإذا صلى قائما فصلوا قياماً».
- (٥) بحامش "ك": «بلغ في العاشر على الشيخ حسن الصقلي -نفع الله به- بقراءة الفقيه شهاب الدين أحمد بن فرج اللخمي وسمع جماعة منهم العبد الفقير محمد بن أحمد بن عثمان وأخوه بنيّ أخته، وصهره».
- (٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم ٩١، ٣٠٨/١. وهو في

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به. وعن قتيبة، عن ليث به. وعن ابن أبي عمر، عن معن بن عيسى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۰، ۳۰۸. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم ٦٨٩، ١٧٣/٢.

المعلى، وأبو أمية، قالا: أنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، حدثني أنس هي أنّ النبيّ وكب فرساً فجحش شعيب، عن الزهري، حدثني أنس هي أنّ النبيّ الله وكب فرساً فجحش شقه الأيمن. فذكر مثل حديث ابن وهب بطوله إلا أنّه قال: «ربنا لك الحمد» وقال معمر: «ولك الحمد» وقال مالك: «ربنا لك الحمد<sup>(۲)</sup>» وليس في رواياتهم: «لا تختلفوا/ (٤) عليه» إلا (في) (٥) حديث ابن وهب عن مالك /(ل ٢٣٢/١)) والليث، ويونس، وابن سمعان (٦)، وأرى هذه

مصنف عبد الرزاق برقم ٤٠٧٨، ٤٠٧٩، ٢٦٠/٤، وفيه: «فححش شقه الأيمن»، وفي صحيح البخاري قال سفيان بن عيينة حفظت من الزهري «شقه الأيمن» فلما خرجنا قال ابن حريج: «ساقه الأيمن»، قال الحافظ ابن حجر: رواية ابن حريج ليست مصحفة لموافقة رواية حميد لها، وإنمًا هي مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن لأن الخدش لم يستوعبه... انظر: الفتح ٢٩٢/١٧٨٢، ٢٩٢.

<sup>(</sup>١) وفي "ك" و"ط": «وحدثنا».

<sup>(</sup>٢) قال النووي -رحمه الله تعالى-: قد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها في قوله: «ربنا ولك الحمد» وكلاهما جاءت به روايات كثيرة، والمختار أنَّه على وجه الجواز، وأن الأمرين جائزان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر... انظر: شرح النووي ٩٢/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٦٦٠ السابق وتخريجه، وأخرجه أيضا البخاري –رحمه الله تعالى– عن أبي اليمان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة برقم ٧٣٢، ٢١٦/٢.

<sup>(3) (</sup>と1/007).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان أبو عبد الرحمن المدني روى له ابن ماجه

الزيادة من رواية ابن سمعان(١).

۳۲۲ ا - حدثنا الربيع بن سليمان، نا أسد بن موسى، ح وحدثنا الصغاني، نا أبو النضر، ح

وحدثنا أبو أمية، عن الحسن بن موسى، عن الليث، عن ابن شهاب بحديثهم فيه (٢).

١٦٦٤ حدثنا أبو الأزهر، نا عبد الله (٣) بن نمير، ح

وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا أنس بن عياض، قالا: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ رسول الله على صلى في مرضه وهو جالس، فصلى خلفه قوم قياماً، فأشار إليهم أن

متروك. انظر: تهذيب الكمال ٢٠١٥، والكاشف ٥٥٣/١، والتقريب، ص٣٠٣. (١) والأمر كما قال المصنف -رحمه الله تعالى - فقد أخرجها ابن عبد البر بسنده، عن ابن وهب، عن يونس، ومالك، والليث، وابن سمعان به، ثم قال: وقوله في هذا الحديث: «فلا تختلفوا عليه» ليس في الموطأ ولا رواه بهذا الاسناد عن مالك غير ابن وهب، وابنه يحيى بن مالك، وأبي علي الحنفي، والله أعلم.اه. وإنّا هذه الجملة معروفة من رواية معمر، عن همام، وأبي الزناد، عن الأعرج كلاهما عن أبي هريرة الله أخرجها البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، انظر: صحيح البخاري كتاب الأذان باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم ٢٠٨، ٧٢١، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب اثتمام المأموم بالإمام برقم ٨٦، ٧١، ٣٠، والتمهيد ٢٠٨٠-١٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٦٦٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) «عبد الله» لم يذكر في "ك" و"ط".

اجلسوا، فلما قضى صلاته قال: ((إنّما الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً $^{(1)}$ .

١٦٦٥ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد البصري، نا يحيى [بن سعيد](٢) القطان، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضى الله عنها – أنّ الناس دخلوا على رسول الله ﷺ وهو مريض فصلى بهم جالساً، فصلُّوا قياماً، فأومأ إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال لهم: ﴿إِنَّمَا الْإِمَامَ لِيُؤْتُمُ بِهُ، فَإِذَا صِلَى جَالِساً فَصِلُوا جَلُوساً، وإذا صِلَى قَائَماً فصلوا قياماً، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا $^{(7)}$ .

١٦٦٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك، عن هشام، بمثل حديث ابن نمير ليس في حديثهم (ر**وإذا صلى قائماً** 

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، كلاهما عن ابن نمير به. وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم ٨٣، ١/٨٠.

وفي رواية المصنف تمييز المتن المحال به عن المتن المحال عليه وذلك من فوائده -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم ۸۲، ۹/۱ ۳۰۹۸.

فصلوا قياماً))، وهو في حديث يحيى (١) القطان (٢).

الليث بن سعد، ح حدثنا ابن أبي مسرة، نا المقرئ، نا الليث بن سعد، ح وحدثنا الحارث بن أبي أسامة، نا يونس بن محمد، نا الليث بن سعد، ح

وحدثنا الخراز (٢) بدمشق، نا مروان (٤)، نا الليث، عن أبي الزبير، عن حابر بن عبد الله –رضي الله عنهما – قال: اشتكى رسول الله /(ل ٢٣٢/ب) و فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر الله يكتبر ويسمع الناس تكبيره، قال: فالتفت إلينا رسول الله في فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً فلما سلّم قال: «إن كدتم آنفاً

<sup>(</sup>١) «يحيي» لم يذكر في "ط".

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٦٦٤ السابق وتخريجه، وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إنّما جعل الإمام ليؤتم به، برقم ٦٨٨، ١٧٣/٢.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة الإمام وهو حالس برقم ١٧، ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) الخَرَّاز -بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وفي آخرها زاي- نسبة إلى خرز الجلود كالقرب والسطائح وغيرها، وهو أبو بكر أحمد بن علي بن يوسف المُريِّ الدمشقي، ولم أقف له على حرح أو تعديل. انظر: الإكمال ١٨٦/٢، واللباب ١٤٤/٢، والسير ٤١٩/١٣، وتوضيح المشتبه ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) هو ابن محمد الطاطري.

تفعلون(١) فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا/(٢)، ائتمّوا بأئمتكم، إن صلّى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً<sub>ن، (٣)</sub>.

١٦٦٨ - حدثنا أبو داود السحستاني، نا قتيبة [بن سعيد](١)، ويزيد بن خالد<sup>(٥)</sup>، ح

وحدثنا ابن أبي رجاء، نا شعيب بن حرب(١)، قالوا: نا الليث(٧)، عن أبي الزبير، عن جابر ﷺ بحديثهم في هذا المعني (١٥)٩).

١٦٦٩ - حدثنا حامد بن سهل الثغري (١٠٠)، نا محمد بن

<sup>(</sup>١) وفي صحيح مسلم –رحمه الله تعالى– «لتفعلون».

<sup>(7) (</sup>ヒハアロア).

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، وعن محمد بن رمح، كلاهما عن الليث به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٨٤، ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٥) هو يزيد بن خالد بن يزيد بن مَوْهب.

<sup>(</sup>٦) هو أبو صالح المدائني نزيل مكة.

<sup>(</sup>٧) وفي "ك" و"ط": «ليث» بدون "ال".

<sup>(</sup>A) وفي "ك" و"ط": «بنحوه» بمعناه.

<sup>(</sup>٩) انظر: الحديث ١٦٦٧ السابق وتخريجه، وهو في سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب الإمام يصلى من قعود برقم ٦٠٦، ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>١٠) الثغري -بفتح الثاء المنقوطة بثلاث من فوقها وسكون الغين المعجمة والراء المهملة-نسبة إلى الثغر وهو المواضع القريبة من الكفار يرابط المسلمون بحا، أو يكون بلدة هي

سعيد [بن] (۱) الأصبهاني، نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي (۲)، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن حابر، قال: صلى بنا رسول الله وأبو بكر الله خلفه، فإذا كبر رسول الله كل كبر أبو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليث (۲).

آخر بلاد المسلمين. وحامد هذا وثقه الدارقطني، وتوفي سنة ٢٨٠هـ. انظر: الأنساب ٥٠٧/١، وتوضيح بغداد ١٦٧/٨، وتوضيح المشتبه ٥٦٨/١.

<sup>(</sup>١) «ابن» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) الرؤاسي -بضم الراء وفتح الواو المهموزة وفي آخرها السين المهلمة- نسبة إلى رؤاس وهو الحارث بن كلاب بن ربيعة بن عامر، والمنسوب هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن. انظر: اللباب ٤٠/٢.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى عن يحيى بن يحيى، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم ٨٥، ٨٠ .٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ «أمين»، والتصويب من مسند الحميدي ومصنف عبد الرزاق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، وهو في مسند الحميدي برقم ٩٥٨، ٢/٥٢، وأخرجه الحميدي

١٦٧١ - حدثنا أبو الحسين بن خالد بن خَلِيّ (١)، نا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون $(^{(r)})$ .

١٦٧٢ - حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: نا

أيضاً، وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي به. انظر: مسند الحميدي ٢/٥/٦، برقم ٩٥٩، والمصنف برقم ٤٠٨٣، ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن خالد بن خلى -بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام المخففة، وتشديد الياء آخر الحروف- الحمصي، وثقه النسائي، وقال ابن أبي حاتم: صدوق، وقال الدارقطني: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ٢٤٤/٧، والمعجم المشتمل، الترجمة ٨٠٨، والإكمال ١١٣/٢، وتحذيب الكمال ١٣٧/٢٠، وتوضيح المشتبه ٣٨٩/٢، والتقريب، ص٤٧٦.

<sup>(</sup>۲) «قال» لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة، عن أبي الزناد به، انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم ٨٥، ٣٠٩/١، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي اليمان، عن شعيب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة برقم ٧٣٤، ٢١٦/٢.

أبو داود، ح

وحدثنا أبو حميد /(ل٧٣٣/١) نا حجاج قالا: نا شعبة، عن يعلى بن عطاء (١)، قال: سمعت أبا علقمة (١)، قال: سمعت أبا هريرة رها يقول: قال النبي على: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصبي الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصبي الأمير فقد عصاني، إنَّما الإمام جُنَّة، فإذا صلى قاعداً فصلُّوا قعوداً، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، قال: ويهلك قيصر فلا قيصر بعده ويهلك كسرى فلا كسرى بعده، وكان يتعوذ من خمس؛ من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال ،. /(٢) حديثهما واحد، وفي حديث أبي داود: وإذا قرأ ﴿عَيْرِٱلْمَغْمُوبِ عَلَيْهِدَوْلَا ٱلمُسَآلِينَ ۞ فقولوا: آمين؛ فإنه إذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر للعبد ما مضى من ذنبه. وسائر حديثهم واحد(٤).

<sup>(</sup>١) العامري ويقال له الليثي أيضا. انظر: التقريب، ص٦٠٩.

<sup>(</sup>٢) هو المصري مولى بني هاشم، وذكر المزي بأنّ ابن عدي قال: اسمه: مسلم بن يسار. انظر: تمذيب الكمال ١٠١/٣٤، والمقتنى ٤٠٤/١، وتحفة الأشراف ٨٧/١١.

<sup>(</sup>でのソ/1が)(で)

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بثلاثة أسانيد إلى أبي هريرة عليه

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على قال: كان رسول الله على يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع، فإذا (٢) كبر فكبروا، وإذا قال: هيران أن لا نبادر الإمام بالركوع، فإذا (٢) كبر فكبروا، وإذا قال: هيران من المناه الم

فأخرج من أول الحديث إلى قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه كلاهما عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره برقم ٨٨، ١٠/١، وكتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم ٣٣، ١٤٦٦/٣.

وأخرج قوله «ويهلك قيصر...» عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة الله به. انظر: صحيحه، كتاب الفتن، وأشراط الساعة، برقم ٧٥، ٢٢٣٦/٤.

وأخرج قوله «وكان يتعوذ من خمس... الخ» عن زهير بن حرب، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة -عن أبي هريرة - الله انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم ١٣٠، ١٢/١ .

وهو في مسند الطيالسي ص٢٢٦.

- (١) هو يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرُهَاوي.
- (٢) هكذا في "الأصل" والسنن الكبرى كما في التحفة ٣٦٧/٩، وفي "ك" و"ط" «وإذا» بالواو. وفي صحيح مسلم «إذا».

كلام الملائكة غفر له. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد(١).

177٤ حدثنا أبو داود الحراني، نا محمد بن عبيد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة شه قال: كان يعلمنا ألا تبادروا، وذكر الحديث (٢) عمثله.

رواه عيسى بن يونس، عن الأعمش أيضاً، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي على بمثله (٣٠). /(ل ٢٣٣/١).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن إسحاق بن إبراهيم، وابن خشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، برقم ۸۷، ۱۰/۱.

وأخرجه النسائي -رحمه الله تعالى - عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبيد به. انظر: سننه كتاب الملائكة كما في التحفة ٩/٣٦٧، ولكن قد استدرك عليه بقوله: ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم. وقد بحثت عنه في السنن الكبرى فما وجدته، وهو في المسند من طريق محمد بن عبد الله بهذا الإسناد، ٥/٤٢٧، برقم ٩٦٨٢، وفي سنن ابن ماجه برقم ٩٦٠ كتاب إقامة الصلاة باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ١/٨٠٣، وفي السنن الكبرى للبيهقي بالإسناد نفسه ٢/٢٢، وقال البيهقي عقب إخراجه له: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عيسى بن يونس عن الأعمش، وحديث محمد بن عبيد أتم منه اه وفيه زيادة «فإنه إذا وافق كلامه كلام الملائكة غفر له». وتعد من فوائد المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٦٧٣ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٦٧٣ السابق وتخرجه.

باب() بيان إباحة ترك الإئتمام بالإمام في الصلاة قاعداً إذا صلى الإمام قاعداً، والدليل على نسخ صلاة المأموم قاعداً من غير عذر خلف الإمام إذا صلى قاعداً من علّة، وعلى أنّ المأموم إذا لم يقف على ركوع الإمام وسجوده، وخفي عليه تكبيره جاز له أن يقتدي بالمأموم الذي يعاين فعل الإمام ويسمع تكبيره.

-١٦٧٥ حدثنا الصغاني، نا أحمد بن يونس، ح

وحدثنا النفيلي على بن عثمان، نا معاوية بن عمرو، ح

وحدثنا الحسن بن عمر بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران أبو محمد(7)، نا خَلَف بن تميم(7)، ح

<sup>(</sup>١) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه. وعلى «عبد الحميد» الثانية ما يشبه الضبة، وهو للتصحيح.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن الكوفي نزيل المصيصة.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من "ك" و"ط".

فقال: «أصلّى الناس»؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك [يارسول الله](۱)، فقال: «ضعوا/(۲) لي ماء في المخضب»(۲)، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء(٤)، فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: «أصلى الناس»؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يارسول الله، قال: «ضعوا لي ماء في المخضب» قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: «أصلًى الناس»؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يارسول الله. قال: «ضعوا لي ماء في المخضب»، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: «أصلى الناس بعدً»؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك. قالت (۱۰)؛ والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله الله الصلاة العشاء (۱۱) الآخرة، قالت: فأرسل رسول الله الله الله الناس، قالت: قالس، وسول الله الله الله بالناس، قالت:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل".

<sup>(7) (</sup>ヒハハロア).

<sup>(</sup>٣) المحضب -بكسر أوله وبخاء وضاد معجمتين- إناء مثل الإجانة التي يغسل فيها الثياب، ونحوها وقد يقال له المركن أيضا. انظر: غريب الحديث ٩١/٣، والصحاح ١٠٣/٤، والنهاية ٢٩/٣، وشرح النووي ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) يقال: ناء ينوء نوءاً أي نحض بجَهْد ومشقة. انظر: غريب الحديث ٢٠/١٣، والصحاح ٧٨/١.

<sup>(</sup>٥) هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط" «قال» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" و"ط": «عشاء» بدون "ال" وهو خطأ.

فأتاه الرسول فقال: إنّ رسول الله ﷺ /(ل ١/٢٣٤/أ) يأمرك أن تصلى بالناس، فقال أبو بكر وكان رجالاً رقيقاً: ياعمر، صل بالناس، فقال له عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى أبو بكر بهم تلك الأيام. قالت: ثم إِنَّ رسول الله ﷺ وجد من نفسه خِفَّة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر رضي يصلى بالناس، قالت: فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي على: لا تتأخر وقال لهما: «أجلساني إلى جنب بصلاة النبيّ ﷺ والناس يصلون بصلاة أبي بكر ﷺ والنبيّ ﷺ قاعد.

قال عبيد الله: فدخلت على [عبد الله](١) ابن عباس -رضى الله عنهما - فقلت: له(٢): ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة -رضى الله عنها - عن مرض رسول الله رسول الله عليه الله عنها عنه عليه. فما أنَّكر منه شيئاً غير أنَّه قال: أسمّت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس هيه؟ قال(1): قلت: لا. قال: هو على هيه. حديثهم واحد(٥).

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٢) ((له)) سقطت من "ط".

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و "ط": «حديثهما» بالتثنية وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «قال» لم يذكر في "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم والبخاري –رحمهما الله تعالى– عن أحمد بن عبد الله بن يونس به. انظر: صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من

رواه حسين الجعفي فزاد كلمات ونقص كلمات (۱). ويقال في هذا الحديث دليل على أنّ المغمى عليه إذا أفاق يغتسل، وعلى إثبات خلافة أبي بكر عليه.

ابو داود الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا أبو داود سليمان بن داود، نا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبيّ المر أبا بكر الله أن يصلى بالناس في مرضه الذي مات فيه، فكان/(٢)

مرض، وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام حالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام برقم ٩٠، ١/١١، وصحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إنمّا جعل الإمام ليؤتم به...، برقم ٧٨٧، ١٧٢/٢.

وقد أمر رسول الله على المأمومين في أحاديث الباب السابق بالقعود إذا صلى إمامهم قاعداً، وهنا صلّى عليه الصلاة والسلام بهم قاعداً وهم قيام فأقرهم ولم ينكر عليهم ذلك، فيحمل الأمر بالقعود على الاستحباب؛ لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة، وهذا مقتضى الجمع بين الأدلة، نص عليه الحافظ ابن حجر –رحمه الله تعالى–، وذهب المصنف والنووي، وغيرهما إلى القول بالنسخ، ولكن الجمع بين الأدلة في مثل هذا أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: صحيح ابن حزيمة بين الأدلة في مثل هذا أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: صحيح ابن حزيمة بين الأدلة في مثل هذا أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم، انظر: صحيح ابن حربمه الله سبحانه وتعالى أعلم، انظر: صحيح ابن حربمه الله عليه المراح المراح المراح المراح المراح المراح الله المراح المراح المراح الله المراح المر

<sup>(</sup>۱) أي رواه عن زائدة به. وقد أخرج روايته هذه ابن حبان، عن الحسن بن سفيان، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه، به. انظر: صحيحه برقم ۲۱۱٦، ٤٨٠/٥.

<sup>(</sup>۲) (ك ١/٩٥٣).

رسول الله ﷺ بين يدي أبي بكر يصلي بالناس قاعد(١)، وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلفه(٢).

١٦٧٧ - حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، نا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: دخلنا على عائشة -رضي الله عنها-فسألناها عن مرض رسول الله ﷺ /(ل ١/٢٣٤/١) فقالت: اشتكى فجعل ينفث فجعلنا نُشَبِّه نَفْته نَفْت آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلمّا أشكى شكاية (٢) استأذنهن بأن يكون في بيتي، فأذنّ له (١).

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، وفي المسند وسنن النسائي: «قاعداً» بالنصب على الحال، وهو الأولى والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، كلهم من طريق شعبة به. وهو في المسند ٢٤٩/٦، إلا أن لفظ ابن حزيمة، وابن حبان يختلف عن الإمام أحمد، والنسائي، فعند ابن خزيمة، وابن حبان أنّ أبا بكر ﷺ صلى بالناس ورسول الله ﷺ في الصف خلفه. فقال الشيخ الألباني -حفظه الله- هذا اللفظ مخالف لرواية البخاري في الصحيح من طريق ابن أبي عائشة وفيه: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي على انظر: المسند ٢٤٩/٦، وسنن النسائي كتاب الإمامة، باب الائتمام بمن يأتم بالإمام برقم ٧٩٦، ٧٩٦، وصحيح ابن حزيمة مع تعليق الشيخ الألباني عليه ٥٥/٣، برقم ١٦٢١، وصحيح ابن حبان برقم ٢١١٧، ٥٨٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": «فلما اشتدت شكاته». وفي الصحيحين: «لما ثقل ؊.

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب

۱۹۷۸ – حدثنا أبو أمية، نا القواريري، نا سفيان بن عيينة، نا الزهري، بنحوه. فقبض وهو في بيت عائشة –رضي الله عنها(۱) –.

17۷٩ حدثنا عمار بن رجاء، نا الحميدي، نا سفيان، نا الزهري وحفظته منه وكان طويلاً فحفظت هذا منه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله، قال: سألت عائشة -رضي الله عنها- فقلت (٢): يا أُمّه، أخبريني عن مرض رسول الله على الذي مات فيه فذكر مثله (٣).

روى هذا الحديث غير(١) ابن عيينة أتم من هذا، قالت: فدخل علي

استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس... الخ برقم ٩٢، ٣١٢/١.

وأخرجه البخاري –رحمه الله تعالى – عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب، والقدح، والخشب، والحجارة برقم ١٩٨، ٢٠٢١، دون قوله: «فجعل ينفث فجعلنا نشبه نفثه نفث آكل الزبيب وكان يدور على نسائه» وهو صحيح، وقد أخرجه النسائي، وابن ماجه من طريق سفيان به. انظر: السنن الكبرى كتاب عشرة النساء، باب إذا استأذن نسائه...برقم ٣٠١/٥،٨٩٣ وسنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله على برقم ١٦٦١، ١٦١١، ١١٧٥، وتعد هذه الزيادة من فوائد المصنف –رحمه الله تعالى –.

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم ١٦٧٧ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": قلت بدون الفاء.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٦٧٧ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" و"ط": «عن» وهو خطأ، وغيره أي: من أصحاب الزهري، ومنهم شعيب وعقيل.

وهو متكئ على رجلين أحدهما العباس بن عبد المطلب رجلين أحدهما عبيد الله: فحدثت [به](١)، ابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: ألم (٢) تخبرك بالآخر؟ قلت: لا. قال: الآخر هو(٢) على بن أبي طالب ﴿ أَبِي طَالِبِ اللَّهُ اللَّ

• ١٦٨ - حدثنا الصغاني، أنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري بمثل حدیث ابن عیینة بتمامه (°).

١٦٨١ - حدثنا الدبري، قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عائشة -رضى الله عنها – قالت: لما دخل رسول الله ﷺ بيتي قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: قلت: يارسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملكه دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر، قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله ﷺ [قالت](١): فراجعته مرتين أو ثلاثاً فقال: ((فليصل (٧) بالناس أبو بكر؛ فإنكن

<sup>(</sup>١) «به» سقطت من "الأصل".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط": «لن».

<sup>(</sup>٣) «هو» لم يذكر في "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٦٧٧ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٦٧٧ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) «قالت» لم تذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٧) في "ك" و"ط" وصحيح مسلم، والمصنّف «ليصلّ» بدون فاء.

صواحب يوسف -عليه الصلاة والسلام- $^{(1)}$ .

وهب الله (۲) عن يونس /(ل / ۲۳۵/۱) عن ابن شهاب، عن حمزة بن وهب الله (۳) عن يونس /(ل / ۲۳۵/۱) عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله عن عائشة –رضي الله عنها – بمثله (٤). قال يونس: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أنّ/(٥) عائشة –رضي الله عنها – قالت: لقد راجعت رسول الله في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنّه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً، (وإلا)(١) أنّي كنت أرى أنّه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس [به](٧)، فأردت أن يعدل

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، وعبدبن حميد كلاهما عن عبد الرزاق. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... الخ برقم ۹۶، ۳۱۳/۱.

وهو في المصنف برقم ٩٧٥٤، ٩٧٥٥، وجاء في سنده قال الزهري: وأخبرني عبد الله بن عمر، وقد نبّه محقق المصنف أيضاً على ذلك.

<sup>(</sup>٢) المصري قال ابن يونس: كان رجلا صالحا ت٢٦٦ه انظر: تاريخ الإسلام١١٩/٢٠

<sup>(</sup>٣) هو أبو زرعة - وهب الله بن راشد.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٦٨١ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٥) (ك١/٠٢٣).

<sup>(</sup>٦) وفي "الأصل" «فإلا».

<sup>(</sup>V) «به» سقط من "ك" و"ط".

ذلك رسول الله ﷺ عن أبي بكر ﷺ (١).

رواه الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن حمزة ببعض هذا الحديث (٢). ١٦٨٣ - حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق الديري، ومحمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني كلهم عن عبد الرزاق، عن معمر قال(١): قال الزهـري: وأخـبرني عبيـد الله بـن عبـد الله بـن عتبـة، أنّ عائشـة -رضـي الله عنها- قالت: أول ما اشتكى رسول الله على في بيت ميمونة -رضى الله عنها- استأذن أزواجه أن يمرّض في بيتي فأذنّ له، قالت: فخرج ويدّ له على الفضل بن عباس –رضى الله عنهما– ويد على رجل(١) آخر يخطُّ برجليه في الأرض، قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس -رضى الله عنهما- فقال: أتدري من الرجل الذي لم تُسَمِّ عائشة -رضي الله عنها-؟ هو على بن أبي طالب ﷺ<sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن حده، عن عقيل، عن ابن شهاب. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... الخ برقم ٩٣، ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على تخريجه.

<sup>(</sup>٣) «قال» لم يذكر في "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم «ويدٌ له على رجل آخر».

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رضي الله عنها- عن محمد بن رافع، وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس... برقم ٩١، ٣١٢/١.

١٦٨٤ - حدثنا الصغابي، نا(١) إسماعيل بن الخليل، أنا على بن مسهر، أنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: لما مرض النبي على مرضه الذي توفى فيه أتاه بلال الله فآذنه للصلاة، فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت عائشة -رضى الله عنها- فقلت: يارسول الله، إن أبا بكر الله رجل أسيف (٢)، ومتى ما يقوم مقامك لا يُسْمع الناس، فمُر عمر را الله فليصل بالناس /(ل ٢٣٥/١/ب) فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقلت: يارسولَ الله إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى ما (") يقوم مقامك يَبكِ فلا يستطيع، فمر عمر فليصل بالناس، فقال: «مَهْ، إنّكن لأنتن صواحب يوسف الطِّين مروا أبا بكر فليصلّ بالناس، فأتى أبو بكر فأوذن، قالت: فلما دخل الصلاة (٤)، وجد رسول الله على من نفسه خفة، فخرج يُهادى بين رجلين وقدماه تحطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما رآه أبو بكر ره دهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله على بيده، فأتى

<sup>(</sup>١) وفي "ك" و"ط" «أبنا».

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري: الأسيف والأسوف: أي السريع الحزن الرقيق. انظر: الصحاح ١٣٣٠/٤، والنهاية ٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط" «متى يقوم» بإثبات الواو على تشبيه متى بإذا فلا تجزم. انظر: الفتح 50/7.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم «فلما دخل في الصلاة».

برسول الله ﷺ حتى أُجْلِس إلى جنْبه، فكان رسول الله ﷺ يصلى بالناس/(١) وأبو بكر رفيه يسمعهم التكبير (١).

• 1 ٦٨٥ − حدثنا هلال بن العلاء، نا المعافى (٣)، نا موسى بن أعين، عن عيسى(٤)، عن الأعمش [مثله](٥). قال: إلى جنب أبي بكر المام كما قال على بن مسهر <sup>(١)</sup>.

 $(e_0)$  على بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش (v).

<sup>(1) (41/177).</sup> 

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن منجاب بن الحارث التميمي، عن علي بن مسهر. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... الخ برقم ٩٦، ١٤/١.

<sup>(</sup>٣) هو المعافى بن سليمان الرسعني -بفتح الراء وسكون السين المهملة وفتح العين المهلمة وفي آخرها نون- نسبة إلى مدينة رأس العين وهي معروفة بديار بكر، مات سنة ٢٣٤هـ روى له النسائي، وثقه الذهبي، وابن حبان، بذكره في الثقات، وأثني عليه أبو زرعة، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ٤٠٠/٨، والثقات ١٩٩/٩، ومعجم البلدان ١٥/٣، واللباب ٢٥/٢، وتهذيب الكمال ١٤٦/٢٨، والكاشف ٢٧٦/٢، والتقريب، ص٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) هو ابن يونس.

<sup>(</sup>٥) «بمثله» لم يذكر في "الأصل".

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس. انظر: الحديث ١٦٧٩ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط"، ورواية أبي معاوية قد أخرجها مسلم

١٦٨٦ - حدثنا محمد بين الحسين بين أبي الحنين، نا عمر بين حفص بن غياث، حدثني(١) أبي، نا الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال الأسود: قالت عائشة -رضى الله عنها- لما مرض رسول الله ﷺ مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة وأوذن بها، فقال رسول الله على: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس من البكاء، قال:فسكت ثم أعاد، فأعادوا له، ثم أعاد الثالثة فقال: ﴿إِنَّكُن صواحب يوسف الطَّيْكُمْ، مُروا من نفسه خِفّة /(ل ٢٣٦/١/أ) فخرج يهادى بين رجلين كأنّى أنظر إلى رجليه تخطان في الأرض من الوجع، وأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبيّ ﷺ أَنْ مكانك فأتى به حتى جلس إلى جنبه، فقيل له(٢): فكان رسول الله ﷺ يصلى، وأبو بكر يصلى بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر راكم قال: نعم برأسه (٢).

<sup>-</sup>رحمه الله تعالى - عن يحيى بن يحيى، عنه. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... الخ برقم ٩٥، ٣١٣/١.

<sup>(</sup>١) وفي "ك" و"ط": «ثنا».

<sup>(</sup>٢) أي: الأعمش، بدليل ما في البخاري: «قيل للأعمش».

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث ١٦٨١ السابق.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عمر بن حفص بن غياث. انظر: صحيحه،

في رواية أبي معاوية ووكيع قالا: قالت عائشة -رضى الله عنها-: فكان رسول الله على يصلى بالناس جالساً وأبو بكر قائماً يقتدي 

١٦٨٧ - حدثنا أبو الأزهر، نا عبد الله بن نمير، أنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: أمر رسول الله على أبا بكر الله أن يصلى بالناس في مرضه فكان يصلى بهم، قال عروة: فوجد رسول الله على في نفسه خفّة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر، أشار (١) إليه رسول الله ﷺ أن كما أنت (١)، فجلس رسول الله على حذاء أبى بكر إلى جنبه عن يمينه، فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله ﷺ والناس يصلون بصلاة/(<sup>1)</sup> أبي بكر ﷺ(<sup>(°)</sup>.

كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة برقم ٦٦٤، ١٥١/٢.

<sup>(</sup>١) وقد أخرجها مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، ووكيع كلاهما عن الأعمش. انظر: الحديث ١٦٨٠ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: «فأشان».

<sup>(7)</sup> وفي صحيح مسلم (1) كما أنت(7)

<sup>(3) (</sup>とハイアア).

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، ومحمد بن عبد الله بن نمير ثلاثتهم عن عبد الله بن نمير. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلى بالناس... برقم ٩٧، ٢١٤/١.

مر ۱۹۸۸ و حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا(۱) أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-، ح

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن زكريا بن يحيى، عن ابن نمير. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، برقم ٦٨٣، ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>١) وفي "ك" و"ط" «أبنا».

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط" «وحدثنا».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" والموطأ، وفي "ك" و"ط" «يصلي».

<sup>(</sup>٥) «مه» لم تذكر في "ك" و"ط"، والموطأ. وذكر في صحيح البخاري.

عنهما ماكنت لأصيب منكِ خيراً. حديثهما واحد(١).

١٦٨٩ - حدثنا العطاردي، نا يونس بن بكير(٢)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضى الله عنها- بمثله (٣).

• ١٦٩ - حدثنا محمد بن على الصنعاني(٤)، نا عبد الرزاق، أنا ابن جریج، ح

وحدثنا محمد بن يحيي (°)، نا محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج قال: أخبرني (٢) ابن شهاب، عن أنس بن مالك (٧) رضي قال: آخو نظرة نظرتها إلى رسول الله ﷺ أنَّه اشتكى فأمر أبا بكر صلى (^)، بالناس، فكشف رسول الله على ستر حجرة عائشة -رضى الله عنها- ينظر إلى

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة برقم ٦٧٩، ٦٦٤/٢. وهو في الموطأ –رواية الليثي- كتاب قصر الصلاة في السفر، باب حامع الصلاة برقم .14./1 .14

<sup>(</sup>٢) هو يونس بن بكير بن واصل أبو بكر الشيباني الكوفي.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٦٨٣ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) هو النجار أبو عبد الله ت٢٧٤هـ انظر: تاريخ الإسلام ٢٠٥٠٠

<sup>(</sup>٥) هو الذهلي.

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" و"ط" قال: «حدثني».

<sup>(</sup>٧) «ابن مالك» لم يذكر في "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٨) هكذا في جميع النسخ، والأولى «فصلي» بفاء الرابطة.

الناس، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف حتى نكص<sup>(۱)</sup> أبو بكر على عقبيه، ليصل الصف، وظن أنّ رسول الله على يريد أن يصلي للناس فتبسّم حين رآهم صفوفاً، وأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر بينهم وبينه، فتوفي من يومه ذلك على الله المناس المناس

الزهري، سمعت أنس بن مالك الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان، عن الزهري، سمعت أنس بن مالك الله يقول: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله الله كلف الستارة يوم الإثنين والناس صفوف خلف أبى بكر الحديث (٢).

١٩٩٢ - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري،

<sup>(</sup>۱) قال الجوهري: نكص على عقبيه ينكص -بضم الكاف- وينكص -بكسر الكاف-أي رجع، والنكوص الاحجام عن الشئ. انظر: الصحاح ١٠٦٠/٣، والمصباح المنير ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس... برقم ٩٩، ١/٥١٨، وفي رواية المصنف رحمه الله تعالى تمييز المتن المحال به عن المتن المحال عليه. وذلك من فوائده.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلاهما عن سفيان بن عيينة. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... الخ برقم ٩٩، ١٩٥/١.

قال: وأحبرني أنس بن مالك قال: لماكان يوم الإثنين كشف رسول الله ﷺ (١) ستر الحجرة /(ل ٢٣٧/١) فرأى أبا بكر ﷺ يصلى بالناس، قال: فنظرت في وجهه كأنه ورقة مصحف وهو يتبسم. قال: وكدنا أن(٢) نفتتن في صلاتنا فرحاً برؤية رسول الله على. قال: فأراد أبو بكر را الله النبي النب الستر، فقبض (١) من يومه ﷺ (٥).

٣٩٦٠ - حدثنا الدقيقي، وعباس الدوري، قالا: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك أنَّ أبا بكر -رضى الله عنهما- كان يصلي لهم في وجع رسول الله ﷺ الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين، وهم صفوف في الصلاة. قال: كشف رسول الله على ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قابض على وجهه كأنه ورقة مصحف، ثم تبسّم رسول الله ﷺ ضاحكاً فلَهينا 🗥

<sup>(1) (</sup>上1777).

<sup>(</sup>٢) «أن» سقطت من "ط".

<sup>(</sup>٣) ووقع في "ك" و"ط" «ينكس» بالسين المهملة، وفي المصنف «فإذا أبو بكر دار بنکص ؞؞٠٠

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" والمصنف و "ط". وفي "ك" «فمات» ثم كتب بمامشها «فقبض».

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رضي الله عنها- انظر: الحديث ١٦٨٥ السابق وتخريجه. وهو في المصنف برقم ٤٥٧٥، ٤٣٣/٥.

<sup>(</sup>٦) وفي صحيح مسلم: «فبهتنا».

ونحن في الصلاة من خروج رسول الله ﷺ قال: ونكص أبو بكر (۱) على عقبيه ليصل الصف، فظن أنّ رسول الله ﷺ خارج (۱) للصلاة، فأشار إليهم رسول الله ﷺ أن أتموا صلاتكم، قال: ثم دخل رسول الله ﷺ فأرخى الستر، فتوفى رسول الله ﷺ من يومه هذا (۱).

عبد الرحمن الحمصي<sup>(٤)</sup>، وعمد بن عبد الرحمن الحمصي<sup>(٤)</sup>، وعمد بن إسحاق الصغاني، وأبو يوسف الفارسي، وأبو أمية قالوا: نا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، قال: أحبرني أنس بن مالك المحمود أن أبا بكر النبي الله وحدمه وصحبه أن أبا بكر الله كان يصلي بهم فذكر بمثل معناه (٢).

 <sup>(</sup>١) «أبو بكر» لم يرد في "ك".

<sup>(</sup>٢) وقع في جميع النسخ «خارجا» بالنصب وهو خطأ. والصواب بالرفع كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن عمرو الناقد، وحسن الحلواني، وعبد بن حميد ثلاثتهم، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس...إلخ، برقم ٩٨، ١/٥/١.

<sup>(</sup>٤) الحضرمي.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" و"ط" وصحيح البخاري: «لهم».

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث ١٦٨٨ السابق وتخريجه، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي اليمان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، برقم ٦٨٠، ١٩٣/٢.

رواه محمد بن المثنى، عن عبد الصمد، عن أبيه، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس /(ل٢٣٧/١٠) الله على قال: لم يخرج إلينا نبيُّ الله على ثلاثاً، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال(١) نبيّ الله على بالحجاب('` فرفعه، فلما وضح لنا وجه نبى الله على ما نظرنا منظراً قط كان أعجب إلينا من وجه النبي ﷺ حين وضح لنا، فأوما نبي الله ﷺ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبى الله/(٣) ﷺ بالحجاب، فلم نقدر عليه<sup>(١)(٥)</sup>.

• ١٦٩٥ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا زائدة، ح

وحدثنا عباس(٦) الدوري، نا حسين الجعفي، ح

<sup>(</sup>١) أي: أزاح الحجاب

<sup>(</sup>٢) ﴿فقال نبي الله ﷺ بالحجاب﴾: هو من إجراء ﴿قال›› مجرى ﴿فعل››، وهو كثير. انظر: الفتح ١٩٤/٢.

<sup>(7) (</sup>ヒハシアツ).

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ وصحيح مسلم، وفي البخاري «فلم يُقدر عليه» بالياء.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن محمد بن المثنى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس... الخ برقم ١٠٠، ١/٥/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي معمر، عن عبد الوارث. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، برقم ٦٨١، ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) «عباس» لم يذكر في "ك".

وحدثنا يعقوب بن سفيان ومحمد بن صالح كِيْلَجَة (۱) قالا: نا عبد الله بن رجاء (۲) قالوا: نا زائدة، عن عبد الملك بن عمير (۳) عن أبي بردة، عن أبي موسى شه قال: مرض رسول الله شه فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة – رضي الله عنها –: يارسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحبات يوسف المناس، قال: فصلى أبو بكر بالناس ورسول الله شي حيّ.

قال الجعفي: فصلى أبو بكر [بالناس](1) حياة رسول الله يلك، والبقية لفظ عبد الصمد.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن صالح بن عبد الرحمن أبو بكر البغدادي، المعروف بكيلحة.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن رجاء بن عمر الغُدَاني.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) «بالناس» لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٥) «مروا» سقطت من "ط".

<sup>(</sup>٦) «بالناس» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٧) الهاء لم تذكر في "ك" و"ط".

يقال: إن في (هذا الحديث)(١) إباحة البكاء في الصلاة وبيان خلافة 

وقد كان في أصحابه من هو أقرأ منه، وفيهم من هو أرفع وأبين صوتا منه للقراءة، وقد قيل للنبي على: مُرْ غيره يصلى بالناس فإنّه لا يستطيع، وإنه أسيف، وإنه رقيق، وإنه يبكى في صلاته، فلم يأمر غيره، ولم يرض (٣) بغيره، فدلّ قوله في خبر أبي مسعود رفي حيث قال: «ولا يؤمنّ /(ل ٢٣٨/١)أ) رجل في سلطانه الله الخليفة عليهم بعده. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وفي "ك" و "ط": «هذه الأحاديث».

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريجه في الحديث ١٤٠٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط": «ولم يرضي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث ١٤٠٨ السابق.

## باب('' بيان إثبات ﴿ بِنَـِ الْمَارَّ عَنِ الْمَارِ فَي أُوائِلُ السور وتركُ الجهر به رفي افتتاح ('' فاتحة الكتاب في الصلاة وفي غيرها('') من السور

البيّ بن اليمَان (١٩٦٠ حدثنا علي بن حرب، نا يحيى بن اليمَان (١٩٠٠ عن النبيّ الله النبيّ عن النبيّ عن النبيّ عن النبيّ المختار بن فلفل (١٩٥٠ عن أنس الله قال: ﴿ أَتَدُرُونَ أَي سُورَةَ أَنْزَلْتَ عَلَيّ آنفاً ؟ الكوثر (٨) نهر في الجنة وَعَدَنيه ربي ترده أمتي فيُحْتلَج (٩) الرجل دوني، فأقول: إنّه من الجنة وَعَدَنيه ربي ترده أمتي فيُحْتلَج (٩) الرجل دوني، فأقول: إنّه من

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) جاءت كلمة «افتتاح» في هامش "الأصل"، ورسمت لها علامة لتخريج الساقط أو علامة للحق قبل «في»، وموضع العلامة بعدها على الصواب كما أثبته، كما في "ك" و"ط"، أما في "م" فأقحمت كلمة «افتتاح» بين «فاتحة الكتاب» و«وفي غيرها».

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط" ((وغيرها)).

 <sup>(</sup>٤) وفي "م" «اليماني» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) هو الثوري.

<sup>(</sup>٦) «ابن فلفل» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٧) الاغفاء بالغين المعجمة أي النومة الخفيفة. انظر: النهاية ٣٧٦/٣، والمصباح المنير ص ١٧١، وحاشية السندي ٤٧١/٢.

<sup>(</sup>人) (と1/077).

<sup>(</sup>٩) قال الجوهري: يقال حلحه يَخلِجُه حلحاً واحتلحه إذا جذبه وانتزعه، أي ينتزع ويقتطع. انظر: الصحاح ٣١١/١، والنهاية ٥٩/٢.

أمتى فيقال: إنّك Y تدرى ما أحدثوا بعدك $Y^{(1)}$ .

روى هـذا الحـديث(٢) بعـض أصـحابنا عـن على بـن حـرب، عـن محمد بن فضيل، عن المختار أطول من هذا(٣).

١٦٩٧ - حدثنا الصغاني، نا إسماعيل بن الخليل(١)، نا على بن مسهر، أنا المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك رأي قال: بينا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذْ<sup>(°)</sup> أغفى إغفاءة<sup>(۱)</sup>، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا له: ما أضحكك يارسول الله؟ قال: «نزلت عليّ فَصَلِ لرَبِكَ وَأَنْحَرُ آلَ إِلَّ شَانِتَكَ مُوَالْأَبْرُ اللهِ ، شم قال: «هل تدرون ما الكوثري؟ فقلنا(٧): الله ورسوله أعلم. قال: «فإنّه نهر وعدنيه

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن على بن حجر السعدي، عن على بن مسهر، عن المختار بن فلفل به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة برقم ٥٣، ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و "ط" «ورواه».

<sup>(</sup>٣) لم أقف على تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله الخزاز الكوفي.

<sup>(</sup>٥) هكذا في "ك" و"ط" وصحيح مسلم. وفي "الأصل" و"م": «إذا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الإغفاء بالغين المعجمة أي النومة الخفيفة. انظر: النهاية ٣٧٦/٣، والمصباح المنير ص ۱۷۱، وحاشية السندي ۲۷۱/۲.

<sup>(</sup>٧) هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط" «قلنا» بدون الفاء.

ربي في الجنة عليه حوض ترد (۱) عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي (۲) إنّه من أمتي فيقال:  $(1)^{(7)}$  وأنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ( $(1)^{(7)}$ ).

معت (٤) قتادة، عن أنس شه قال: (رصلیت وراء رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر، وعثمان شه فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ﴿بِنهِ بِالدِّبَيْنِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) وفي "م" «يرد» بالياء، وهو جائز في مثل هذا، وفي "الأصل" بدون نقط.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: «ربِّ».

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– انظر: تخريج الحديث ١٦٩٦ السابق.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" «عن».

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن غندر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة برقم ٥٠، ٢٩٩/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن حفص بن عمر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير برقم ٧٤٣، ٢٦٥/٢، وليس عنده ذكر عثمان .

﴿الْحَنْدُ بِنَهِ رَبِّ الْمُنْدِينَ ۞ لا يسذكرون: ﴿ إِنسِهِ الدَّالِ الزَّمْنِ الدِّهِ ﴾ في أوّل القراءة و $oldsymbol{k}$  في آخرها $oldsymbol{k}$ 

• • ١٧٠ - حدثنا سعد قاضى بيروت، نا دحيم (١)، نا الوليد، عن الأوزاعي، ح

وحدثنا يوسف بن مسلم، عن محمد بن كثير (٣)، (كلاهما)(٤)، عن الأوزاعي، عن إسحاق<sup>(٥)</sup> إلى قوله: ((﴿الْعَامَدُ (٦) يَقْهِ مَنِ الْعَالَمِينَ ﴿)) (٧). ١٠٠١ - حدثنا الزعفراني، نا معاذ بن معاذ (^)،

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مهران الرازي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة برقم ٥٢، ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) هو أبو يوسف محمد بن كثير بن أبي عطاء الصنعاني نزيل المصيصة.

<sup>(</sup>٤) وقعت في جميع النسخ «عن الأوزاعي كلاهما عن إسحاق» وهو خطأ الصواب ما أثبته. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) هو ابن عبد الله بن أبي طلحة.

<sup>(</sup>٦) وفي "ك" «بالحمد».

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن مهران عن الوليد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة ٢٠٠٠/، والوليد مدلس ولكن قد تابعه محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي به. وفي رواية المصنف –رحمه الله تعالى– بيان لفظ رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وذلك من فوائده.

<sup>(</sup>A) «ابن معاذ» لم يذكر في "ك" و"ط"، ومعاذ هو العنبري.

(٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث ١٦٩٩ السابق، وأخرجه النسائي المحمه الله تعالى- عن عبد الله بن سعيد أبي سعيد الأشج، عن عقبة بن خالد، عن شعبة، وابن أبي عروبة به. انظر: سننه كتاب الافتتاح، باب ترك الجهر برقم ٤٧٢/٢.

وقد ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة: ففي رقم ١٦٩٨ نفي سماع قراءة ويسيد المقارقة المخير المواعة المخير المواعة المحير المواعة المحير المحي

<sup>(</sup>١) هو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن أبو محمد مولى القرشيين.

<sup>(</sup>٢) ووقع في "ط" «كان» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" و"ط": «يفتتحون».

<sup>(3) (</sup>と/アアア).

باب النهي عن رفع الإمام صوته بالقرآن'' فيما يجهر بــه'' رفعاً عالياً، و(") المخافتة به(ن)، وإيجاب رفع صوته به رفعاً وسطاً بين الجهر والمخافتة وكذلك سائر المصلين، وبيان الخبر المعارض<sup>(٥)</sup> بتفسير الآية.

٢ • ١٧ - حدثنا محمد بن الليث، نا عَبْدان (١)، عن أبي حمزة (١) قراءة عن الأعمش، عن جعفر ابن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ﴿ وَلَا بَعَمْهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَغَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا فسبُّوا القرآن وما جاء به. وإذا خفض لم يسمعه أصحابه فأنزل ﴿ وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أقحمت في "الأصل" و "م" كلمة «صلاة» هنا خطأ، ولا معنى لها، فحذفتها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" و"ط" «فيه».

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من "م".

<sup>(</sup>٤) «به» سقطت من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) لعله بمعنى المقابل، والمراد المفسر لها.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة أبو عبد الرحمن الأزدى.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن ميمون السكّري.

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء آية، ١١٠.

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء آية، ١١٠.

<sup>(</sup>١٠) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن أبي جعفر محمد بن الصبّاح، وعمرو

ورد (۱)، عن شيبة، نا جرير شيبة، نا جرير النفيلي، نا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير النفيلي، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس  $(10^{(1)}, 10^{(1)})$  بإسناده مثله (۲).

\* ١٧٠٠ حدثنا أبو المثنى، نا مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قوله: ﴿وَلَا تَجَهُرُ مِن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ورسول الله ﷺ (متوارٍ) بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع (١) المشركون ذلك؛ فسبّوا القرآن ومن أنزله. وذكر الحديث (٥).

• ۱۷ - حدثنا یزید بن سنان، نا یحیی بن سعید(۱)، نا هشام بن

الناقد، كلاهما عن هشيم عن أبي بشر جعفر بن إياس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية... الخ برقم ١٤٥، ٣٢٩/١. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم به. انظر: صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿وَلَا مَهَمُ رَبِّهُ لَاكُ وَلا قُوْلَتُهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلا قُوْلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) هو ابن عبد الحميد.

<sup>(</sup>۲) انظر: الحديث ۱۷۰۲ السابق وتخريجه. وقد أخرجه أيضا النسائي -رحمه الله تعالى - عن محمد بن قدامة، عن حرير به. انظر: سننه كتاب الافتتاح، باب قوله عز وجل: ﴿وَلَا بَعْهُرْ بِمَلَائِكَ وَلَا قُلُوتَ بِهَا ﴾، برقم ۱۰۱، ۱۹/۲.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "ك" و"ط" وصحيح مسلم، وفي "الأصل" و"م" «متوارى».

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" «يسمع».

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث ١٧٠٢ السابق.

<sup>(</sup>٦) هو القطان.

عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضى الله عنها- في قوله: ﴿ وَلَا تَجْهُرُ بصكريك [ وَلا تُعَافِق بها ﴾ (قالت)(١): نزل هذا(١) في الدعاء(١).

٢ • ١٧ - حدثنا الصومعي، نا النفيلي (١)، نا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضى الله عنها- في قوله: ﴿ وَلَا بَعْهُرْ بِصَلَائِكَ ] (°) وَلَا تُخَافِت بِهَا ﴾ قالت في الدعاء (¹).

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن طلق بن غنام، عن زائدة، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب التفسير، باب ﴿ وَلَا بَعْمَرْ مِصَلَائِكَ وَلَا تُعْافِتْ بِهَا ﴾، برقم 7773, A/VOY.

(٤) لم يتبين لي من هو، هل هو سعيد بن حفص أو عبد الله بن محمد؟

سعيد بن حفص هو:ابن عُمر النُّفيلي، أبو عمرو الحرَّاني، قال الحافظ ابن حجر: «صدوق تغيَّر في آخِر عُمُره». التَّقريب (٢٥٢٣).

وعبد الله بن محمد هو: ابن على بن نُفَيْل، أبو جعفر النُّفَيْلي الحرّاني. «ثقة حافظ» انظر: التقريب (ص/٣٢١).

- (٥) ما بين المعقوتين سقط من "م".
- (٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي كريب، عن أبي معاوية به. انظر:

<sup>(</sup>١) ووقع في جميع النسخ «قال» وهو خطأ، والتصويب من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) هكذا في "الأصل" وفي صحيح مسلم: «أنزل هذا»، وفي "ط": «نزلت في الدعاء»، وفي "ك": «نزلت هذا في الدعاء»، ثم ضرب على «هذا» بخط.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن زكرياء، عن هشام بن عروة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية... الخ برقم ١٤٦، ٣٢٩/١.

رواه ابن عيينة، عن هشام، مثله $^{(1)}$  [في الدعاء والمسألة] $^{(1)}(^{(7)})$ .

صحيحه، كتاب الصلاة باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية... الخ ٣٢٩/١.

وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها، ورجح الطبري، والنووي وغيرهما حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- لأنّه أصح مخرجاً، ولكن يحتمل الجمع بينهما بأنمّا نزلت في الدعاء داخل الصلاة... انظر: تفسير الطبري ١٨٥/١٥، وشرح النووي٣٨٦/٤، وتفسير ابن كثير ٧٢/٣، والفتح ٢٥٨/٨.

<sup>(</sup>١) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" «بمثله».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٧٠٦ السابق وتخريجه، وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: قوله: "أنزل ذلك في الدعاء" هكذا أطلقت عائشة -رضى الله عنها-.

باب(۱) بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدًا، وما يعارضه من الخبر المبيّن، وعلى إجازة الصلاة إذا قرأ فاتحة الكتاب وحده(۲).

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ وهو خطأ، والصواب ((وحدها))؛ لأن الضمير للفاتحة.

<sup>(</sup>٣) وفي "الأصل" «الصانع» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وفي "م" الترمذي وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) وفي "م" «يا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) (とハソアカ).

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ برقم ٣٤، ١/٩٥/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن علي بن عبد الله، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم ٧٥٦، ٢٧٦/٢.

الزهري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت الله على: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً» (ال

٩ • ١٧ - حدثنا عباس الدوري، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أي، عن صالح، عن ابن شهاب /(ل ٢٣٩/١) أنّ محمود بن الربيع الذي مجّ رسول الله الله في وجهه من بئرهم أخبره، أنّ (٢) عبادة بن الصامت الذي مجّ رسول الله في قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» (٣).

• ١٧١٠ حدثنا يونس [بن عبد الأعلى] (٤)، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني محمود بن الربيع، أنَّه سمع عبادة على يقول: ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) (١٥٠٠).

<sup>(</sup>۱) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ برقم ٣٧/١، ٣٧٠. وهو في المصنف برقم ٢٦٢٣، ٢٩٣٢.

<sup>(</sup>٢) وفي "م" «ابن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن الحسن بن على الحلواني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ، برقم ٣٦، ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) ووقع في "م" «بأم الكتاب».

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي الطاهر، وحرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل

ا ۱۷۱۱ حدثنا يزيد بن سنان، نا يحيى بن أبي الحجاج<sup>(۱)</sup>، عن ابن جريج، عن عطاء<sup>(۲)</sup>، عن أبي هريرة الله على قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسولُ الله على أسمعناكم، وما أخفى عنّا أخفينا عنكم؛ سمعته يقول: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»<sup>(۳)</sup>.

١٧١٢ حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج بمثله (١٠).

۳ ۱۷۱۳ حدثنا بشر بن موسى، نا الحميدي، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء سمعت أبا هريرة عليه يقول: فذكر مثله (١٥٥٠).

رواه أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد(٧)، عن عطاء، عن

ركعة...الخ، برقم ٣٥، ١/٥٩٥.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدد، عن إسماعيل بن إبراهيم به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب القراءة في الفحر برقم ٧٧٢، ٢٩٤/٢.

وفي رواية المصنف زيادة «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وذلك من فوائده.

<sup>(</sup>١) هو أبو أيوب المنقري البصري.

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي رباح.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ برقم ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث ١٧١١ السابق وتخريجه وهو في المصنف برقم ٢٦٢٢، ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" و"ط": «بمثله».

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٧١١ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٧) أبو محمد الأزدي البصري.

\$ 1 \ 1 \ - حدثنا مهدي بن الحارث، أنا يحيى بن يحيى، أنا يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عطاء، قال: قال أبو هريرة على: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي الله أسمعناكم (٦)، وما أخفاه منّا أخفيناه منكم (٤)، من قرأ بأمّ القرآن أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل (٥)(١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرج مسلم. رحمه الله. ما علقه المصنف هنا عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي أسامة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ برقم ٤٢، ٢٩٧/١.

قال الحافظ ابن حجر: قال الإمام الدارقطني: المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن حريج، ولم أقف على كلام الدارقطني هذا لا في علله ولا في سننه. اه ثم قال الحافظ ابن حجر: قوله في الحديث: «ما أسمعنا وما أخفى عنا» يشعر بأن جميع ما ذكره أبو هريرة على متلقى عن النبي في فيكون للجميع حكم الرفع. اه

وبذلك ينتفي ما ذكره الدارقطني من عدم رفعه. والله أعلم انظر: الفتح ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م"، وصحيح مسلم، وفي "ك" و"ط" «أسمعناه».

 <sup>(</sup>٤) وفي "م" «أخفيناكم».

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم ٤٤، ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٦) بحامش "ك" «بلغ على بن محمد الميداني قراءة على سيدنا قاضي القضاة -أيده الله تعالى - في المجلس الحادي عشر، ولله الحمد والمنة».

باب (۱) ذكر الأخبار التي تُبين أنّ الإمام والمأموم يجب عليهم قراءة فاتحة الكتاب، وأن من لم يقرأها (۲) كانت صلاته ناقصة، والدليل على أن من لم يقرأها كما بينه رسول الله (۱) بتمامها (۱) كانت صلاته ناقصة، ووجب عليه إعادتها، وبيان ثواب قارئها (۱) (۱/۰ ٤٠/۱)

• 1 ٧١ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: وفيما قرأت على عبد الله بن نافع (٢)، وحدثنيه مطرّف بن عبد الله، عن مالك بن أنس، ح

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا (٧) حدثه، عن العلاء بن عبد الرحمن أنَّه سمع أبا السائب (٨) مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة على يقول: قال رسول الله على: «من صلى صلاة ولم يقرأ

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٢) «ها» لم تذكر في "ك" و"ط".

<sup>(7) (</sup>とハハアツ).

<sup>(</sup>٤) «بتمامها» لم يذكر في "ك" و"ط".

<sup>(</sup>٥) وفي "ط" «قراءتها».

<sup>(</sup>٦) أبو محمد الصائغ المدني.

<sup>(</sup>V) وفي "ك" "ط" و"م" «مالك».

 <sup>(</sup>٨) قيل اسمه عبد الله بن السائب وزهرة -بضم الزاي وسكون الهاء وفتح الراء ثم الهاء انظر: توضيح المشتبه ٢٣١٠/٤.

<sup>(</sup>۱) الخداج النقصان مثل حداج الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخلق أو لغير تمام. انظر: غريب الحديث ۲۰۸/۱، والصحاح ۳۰۸/۱.

<sup>(</sup>٢) وهو أبو السائب الراوي عن أبي هريرة هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" (فإنيّ).

<sup>(</sup>٤) ما بين النحمين سقط من "م".

<sup>(</sup>٥) ووقع في "م": «ما شاء» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ برقم

١٧١٦ - حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني(١)، أنا عبد الرزاق، أنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن أنَّه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة (حدثه)(٢) أنَّه سمع أبا هريرة ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ مثله ٣).

١٧١٧ - حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق (الدبري)(١)، قالا: نا عبد الرزاق، عن ابن حريج، قال: أخبرني /(ل ٢٤٠/١) العلاء بن عبد الرحمن، أنّ (٥) أبا السائب أحبره أنَّه سمع أبا هريرة عليه يقول: قال رسول الله ﷺ: «من صلى (صلاة)(١)، ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي

٣٩، ٢٩٦/١. وهو في الموطأ رواية الليثي كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، برقم ٣٩، ٨٤/١. وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى-سياق لفظ مالك، وذلك من فوائده.

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن يحبى بن الجعد أبو على الجرجاني -بضم الجيم وسكون الراء وبالجيم المفتوحة وبالنون بعد الألف- نسبة إلى مدينة حرجان، مات سنة ٢٦٣هـ روى له ابن ماجه، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ٤٤/٣، والثقات ١٨٠/٨، واللباب ٢٧٠/١، وتحذيب الكمال ٣٣٤/٦، والكاشف ٢٠٠١، والتقريب، ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث ١٧١٥ السابق، وهو في المصنف برقم ٢٧٦٨، ٢٠٨٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و "ط".

<sup>(</sup>٥) وفي "م" «ابن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من "ك" و "الأصل" و "م".

خداج،  $(خداج)^{(1)}$ ، ثلاثاً، غیر تمام $^{(1)}$ .

• ١٧٢٠ حدثنا أبو الأزهر، نا سعيد بن عامر، عن شعبة بإسناده مرفوع بنحوه قال (٦): قلت: يا أبا هريرة، إني أكون فذكر نحوه (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لم يذكر في "م".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ برقم ٤٠، ٢٩٧/١.

<sup>(7) (</sup>ピハタアア).

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث ١٧١٧ السابق، وأخرجه الإمام أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان كلهم من طرق عن شعبة به. انظر: صحيح ابن خزيمة برقم ٤٩٠، ١/٤٨/١، وصحيح ابن حبان برقم ١٧٨٩، ١/٥، والمسند ٤٥٧/٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م"، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق سعيد بن عامر به مرفوعا. انظر: مشكل الآثار ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٦) «قال» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٧) وفي "ك" «بنحوه». انظر: الحديث ١٧١٩ السابق وتخريجه.

١٧٢١ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، نا سفيان وعبد العزيز بن أبي حازم، وعبد العزيز [بن محمد](١) الدراوردي، قالوا: نا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﷺ عن النبيّ ﷺ قال: ﴿كُلُّ صَلَّةَ لَا يَقُوأُ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج». قال عبد الرحمن: فقلت لأبى هريرة: فإنّى أسمع قراءة الإمام فغمزني بيده، فقال: اقرأ يا فارسيّ - أو ابن الفارسي - في نفسك $^{(7)}$ .

أحسب [أنّ] $(^{(7)})$  الزيادة للدراوردي $(^{(4)})$ .

١٧٢٢ - حدثنا محمد بن يحيى (٥)، نا إسماعيل بن أبي أُويْس (١)، عن

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- مطولاً عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ برقم ٣٨، ٢٩٦/١.

وأخرجه ابن حبان. رحمه الله. عن الفضل بن الحباب الجمحي، عن القعنبي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة برقم ١٧٩٥، ٥/٦٥، ومسند الحميدي برقم ٩٧٤. وعند ابن حبان: «يا ابن الفارسي» بدون شك.

<sup>(</sup>٣) ﴿أُنِّى لَمْ تَذَكَّرُ فِي "الأصل" و"م". وموقع هذا الحديث في "ك" بعد الحديث ٢٧٢٢ التالي.

<sup>(</sup>٤) إن كان يقصد بما قول عبد الرحمن قلت لأبي هريرة على الله على يستقيم ذلك؛ لأنّه موجود في رواية سفيان أيضا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) هو الذهلي.

<sup>(</sup>٦) هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس أبو عبد الله المدني.

أبيه (١)، عن العلاء بن عبد الرحمن سمعت من أبي ومن أبي السائب جميعاً وكانا جليسين لأبي هريرة على قالا: قال أبو هريرة، قال رسول الله على وذكر الحديث أتم منه (١).

المستوائي، عن قتادة، عن يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن يونس بن حبير (٢)، عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشي (٤)، أنّ الأشعريّ صلى بأصحابه صلاة، فلما جلس في صلاته قال رجل من القوم خلفه: أقرّت الصلاة بالبر والزكاة، فلما قضى الأشعري صلاته اللهوم، فقال (ل ٢٤١/١) قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرمَّ (٥) القوم، فقال لي: يا حِطّان، لعلك قلتها. قلت ما قلتها ولقد رهبت أن تَبْكَعنِي (٢)

<sup>(</sup>١) هو أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أحمد بن جعفر المعقري، عن النضر بن محمد، عن أبي أويس به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ برقم ٤١، ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) أبو غَلاّب الباهلي البصري.

<sup>(</sup>٤) حِطّان -بكسر الحاء المهملة وتشديد المهملة وبعد الألف نون- والرَقَاشي -بفتح الراء والقاف المخففة وفي آخرها شين معجمة نسبة إلى امرأة اسمها رقاش بنت قيس كثر أولادها فنسبوا إليها. انظر: اللباب ٣٣/٢، والتقريب، ص١٧١.

<sup>(</sup>٥) يقال: أرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا، ويروى بالزاي وتخفيف الميم فأزم وهو بمعناه. انظر: الصحاح ١٩٣٧/٥، والنهاية ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٦) يقال: بكعه بكعاً إذا استقبله بما يكره، وهو نحو التقريع. انظر: الصحاح ١١٨٨/٣، والنهاية ٩/١١.

بها. فقال الأشعري: أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ إنّ رسول الله وبيّن لنا صلاتنا فقال: ﴿ أَقْيِمُوا صِفُوفُكُم، ثم اللهِ خطبنا فعلّمنا سنّتنا، وبيّن لنا صلاتنا فقال: ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلمُتَالِّينَ ۞ ﴾، فقولوا: آمين، يُجِبْكم الله، فإذا ركع فاركعوا، فإنّ الإمام يركع/(١) قبلكم، ويرفع قبلكم، قال نبي الله ﷺ: فتلك بتلك، وإذا(٢) قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك(٣) الحمد، يسمع الله لكم، فإنّ الله قال على لسان نبيّه ﷺ [سمع الله لمن حمده](1)؛ فإذا كبر وسجد، فكبروا واسجدوا فإنّ الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله على فتلك بتلك، فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله،، (°).

<sup>(1) (</sup>ヒハ・ハカ).

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" (فإذا قال).

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"ك" وصحيح مسلم. وفي "م" «ولك الحمد» بالواو.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من مسلم ومسند أبي داود الطيالسي، والسياق يقتضيه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبي كامل الجحدري، ومحمد بن عبد الملك الأموي أربعتهم، عن أبي عوانة، عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم ٦٢، ٣٠٣/١، وهو في مسند الطيالسي ص٠٧.

الرقاشي، قال: صلى أبو موسى إحدى صلاتي العشاء، فقال رجل من المواثقي، قال: صلى أبو موسى إحدى صلاتي العشاء، فقال رجل من القوم: أقرّت الصلاة بالبر والزكاة، فلما قضى أبو موسى الصلاة (۱)، قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا (۱) وذكر حديثه في هذا الباب (۱).

• ١٧٢٥ - وحدثنا<sup>(٤)</sup> الصغاني<sup>(٥)</sup>، نا عفان، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، نا حبّان بن هلال، ح

وحدثنا أبو أمية /(ل ٢٤١/١) نا أبو الوليد وعفان قالوا: نا همام، عن قتادة، وذكروا حديثهم في هذا الباب(٢).

١٧٢٦ حدثنا أبو أمية، والصاغاني (٧)، قالا: ناعفان، نا

<sup>(</sup>١) وفي "م" (إحدى صلاتي العشاء)).

<sup>(</sup>٢) وفي "م" «كلمة وكذا وكذا». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة برقم ٦٣، سعيد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة برقم ١٦٠ الحديث، وسعيد من الذين اختلطوا في آخر أعمارهم ولكن قد توبع في هذا الحديث. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" بدون واو.

<sup>(</sup>٥) في "م" «الصاغاني».

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٧٢٤ السابق وتخريجه، ولم أقف على من أخرجه من طريق همام.

<sup>(</sup>٧) وفي "ك" الصغاني.

أبو عوانة، عن قتادة، ح

وحدثنا حمدان بن علي، نا سَهْلُ بن بَكَّار (١)، نا أبان (٢)، عن قتادة، ح

وحدثنا أبو الأزهر، وإسحاق [الدبري] (٣)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، ح

وحدثنا يزيد بن سنان، وفضلك قالا: نا نصر، نا أبي، نا شعبة (١٠)، قال، قال لي قتادة: عند أهل الكوفة مثل هذا الحديث، ثم حدث بحديث يونس بن جبير، عن حِطّان بن عبد الله، عن أبي موسى رفيه، والباقون ذكروا حديثهم عن قتادة بطوله، وبعضهم يزيد على بعض (٥٠).

<sup>(</sup>١) أبو بشر البصري المكفوف مات سنة ٢٢٧ه، خ د س، وثقه أبو حاتم، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما وهم وأخطأ، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ربما وهم له في البخاري حديثان توبع فيهما. انظر: الجرح والتعديل ١٩٤/٤، والثقات ٢٩١/٨، وتمذيب الكمال ١٧٤/١٢، وهدي الساري ص٤٣٢، والتقريب، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) هو ابن يزيد العطار.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٤) وفي "م" «نصر بن أبي شعبة» وهو خطأ. وهو نصر -بالصاد المهملة- ابن علي بن نصر بن صهبان أبو عمرو الجهضمي، البصري الصغير. انظر: التقريب، ص٥٦١.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث ١٧٢٣ السابق، وأخرجه مسلم أيضا، عن إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر كلاهما عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة برقم ٦٤، ١/٥٠١، وهو في المصنف برقم ٣٠٦٥، ٢٠١/٢.

المرك الله الله الله المرك الله المرك الله المرك الله المرك الله المرك المرك

<sup>(1) (</sup>上八八四).

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد، والتأمين برقم ٧٣، ٧/١ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي البصري مات سنة ٢٢٩ه خ س، وثقه أبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي -كما ذكره الحافظ في التهذيب ولم أحده في الكامل-: قبله أهل العراق ووثقوه، وقال الأزدي منكر الحديث غير مرضى. قلت (أي الحافظ ابن حجر): لا عبرة بقول الأزدي لأنّه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ وقال في التقريب: صدوق. انظر: الحرح والتعديل ٢/٤٥، والثقات ١١/٨، وتهذيب الكمال ٢٧٧١، والميزان ١٠٣/١، والميزان ٢١٧٨،

<sup>(</sup>٤) هو شبيب بن سعيد أبو سعيد الحبطي البصري مات سنة ١٨٦ه، خ س، قال ابن المديني: ثقة وكتابه صحيح، وقال أبو حاتم: كان عنده كتب يونس بن يزيد وهو صالح الحديث لا بأس به، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: وله عن يونس نسخة الزهري، وهي أحاديث مستقيمة، وحدث عنه ابن وهب أحاديث مناكير. وقال الإمام الذهبي: صدوق، وقال الحافظ ابن حجر: لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. انظر: الحرح والتعديل ٤/٩٥٣، والكامل

نا<sup>(۱)</sup> يونس، عن الزهري، بمثله<sup>(۲)</sup>.

الم الكات حدثه عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أخبراه عن أبن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أخبراه عن أبي هريرة الله أنّ النبي الله قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».

قال ابن شهاب: وكان رسول الله ﷺ يقول: ﴿ آمين ﴾ أ

• ۱۷۳ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (°)، نا الحميدي، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد (٦) بن المسيب، عن أبي هريرة والله قال: قال النبي النبي المالائكة غفر النبي النب

٣٠/٤، وتعذيب الكمال ٣٦٠/١٢، والكاشف ٤٧٩/١، والتقريب، ص٢٦٣.

<sup>(</sup>١) وفي "ك" <sub>«</sub>أبنا<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٧٢٧ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) وفي جميع النسخ «مالك»، ومضبب عليها في "الأصل".

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد، والتأمين، برقم ٧٧، ٧٠، ٣٠٧/١. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين برقم ٧٨، ٧٨، ٣٠٦/٢.

وهو في الموطأ -رواية الليثي-كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين خلف الإمام ٨٧/١.

<sup>(</sup>٥) النسبة لم تذكر في "ك".

<sup>(</sup>٦) «سعيد» لم يذكر في "ك".

له ما تقدّم من ذنبه» ((ل ١ / ٢ ٤ ٢/أ)

۱۷۳۲ حدثنا الصومعي، نا عمرو بن عون (۱)، أنا خالد يعني ابن عبدا لله (٤)، عن سهيل بن أبي صالح (٥)، ....

<sup>(</sup>۱) انظر: الحديث ۱۷۲۷ السابق وتخريجه، وأخرجه البخاري –رحمه الله تعالى– عن علي بن عبد الله، عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الدعوات، باب التأمين، برقم ۲۰۳/۱۱، ۲۶۰۳، ۲۰۳/۱۱.

<sup>(</sup>۲) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين برقم الله بن ١٧، ٢٧، ٣٠، ١/٦ . وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين برقم ٢٨٧، ٢/١/٣.

<sup>(</sup>٣) أبو عثمان الواسطي البزاز.

<sup>(</sup>٤) الواسطى.

<sup>(</sup>٥) «صالح» سقط من "م".

باسناده مثله<sup>(۱)</sup>.

١٧٣٣ - حدثنا الربيع بن سليمان، وصالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قالا: نا حجاج بن إبراهيم (٢)، نا ابن وهب، عن عمرو أنّ أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عليه أنّ النبيّ الله قال: ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُمُ في صلاته: آمين، والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه $(^{(7)}$ .

١٧٣٤ - حدثنا السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن قال أحدكم آمين والملائكة في السماء: آمين (°) فوافق إحداهما الأخرى غفر (له)(۱) ما تقدم .....

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٧٣١ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) هو الأزرق.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد، والتأمين برقم ٧٤، ٧/١.٣٠.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب فضل التأمين برقم ٧٨١، ٢١٠/٢.

<sup>(3) (</sup>ヒハイソソア).

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" «والملائكة آمين في السماء».

<sup>(</sup>٦) هكذا في "ك" والمصنف وسنن البيهقي من طريق عبد الرزاق، وفي "الأصل" و"م"

من ذنبه<sub>))</sub>(۱).

«لهما» وهو خطأ.

وهو في المصنف برقم ٢٦٤٥، ٢٧/٢. وكتب في هامش "الأصل" هنا «آخر الجزء الخامس، وأوّل السادس».

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم-رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب التمسيع، والتحميد، والتأمين ٧/١.٣٠

باب(۱) بيان إجازة القراءة خلف الإمام، والدليل على إيجابه فيما لا يجهر فيه إلى أن يركع، وإيجاب الإنصات للإمام(۱) إذا جهر بالقراءة، وما يعارضه من الخبر الدال على إيجاب القراءة بفاتحة(۱) الكتاب خلفه وإن جهر. /(ل ۲ ۲ / ۲ / ۷)

قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه كرهه؟ قال: لو كرهه نهى عنه (^).

<sup>(</sup>۱) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" «بالإمام» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" «لفاتحة الكتاب».

<sup>(</sup>٤) زرارة -بزاي مضمومة وراءين مفتوحتين بينهما ألف- أبو حاجب البصري.انظر التقريب، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" بر (سَيْج السَّمَ رَيِّكَ الْأَمْلُ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) هكذا في "ك". وفي "الأصل" «يارسول الله» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) خالجنيها أي نارعنيها وأصل الخلج الجذب والنزع. انظر: الصحاح ١١/١، والنهاية ٥٩/٢.

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن

الأنصارِيُّ (۱) عن سعيد، قال: نا قتادة، أنّ زرارة بن أوق حدّثهم، عن عمران بن عدث، عن سعيد، قال: نا قتادة، أنّ زرارة بن أوق حدّثهم، عن عمران بن حصين هُ أن نبي الله عُ صلى بهم فلما انفتل قال: «أيكم قرأ ﴿سَيِّح اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

۱۷۳۷ حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي (۳)، نا محمد بن عيسى (٤)، ح

وحدثنا أبو أمية، نا أحمد بن إسحاق(٥)، قالا: نا أبو عوانة، عن

محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب نحي المأموم عن جهره بالقراءة إمامه برقم ٤٨، ٢٩٩/١.

وهو في مسند الطيالسي ص١١٤.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الله بن المثنى أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، وعن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب نمي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه برقم ٤٩، وقد توبع سعيد في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله المقدسي - بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال المهملة وفي آخرها سين مهملة - نسبة إلى بيت المقدس. انظر: السير ٢٤٤/١٣، واللباب ٢٤٦/٣،

<sup>(</sup>٤) هو ابن الطبَّاع أبو جعفر البغدادي.

<sup>(</sup>٥) أبو إسحاق الحضرمي البصري.

قتادة، عن زرارة، عن عمران عليه أنّ (١) النبيّ على صلى الظهر أو العصر فقرأ. وذكر الحديث بمثله<sup>(٢)(٣)</sup>.

١٧٣٨ - حدثنا سليمان بن الأشعث السِّجِستاني، نا عاصم بن النضر(1)، نا المعتمر قال: سمعت أبي قال: نا قتادة، عن أبي غلاب(٥)، وهو يونس بن جبير يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي أنّهم صلّوا مع أبي موسى رضي الله العتمة، وذكر الحديث، وقال فيه: إن نبيّ الله عليه خطبنا فكان ما بيّن لنا من صلاتنا، ويعلمنا سنتنا(١٠)، قال: ((أقيموا الصفوف، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ /(ل ٢٤٣/١) فأنصتوا). وقال في التشهد -بعد أشهد أن لا إله إلا الله،

<sup>(</sup>١) رأنّ سقطت من "م".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" <sub>(ل</sub>يطوله).

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن أبي عوانة به، انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب نهى المأموم، عن جهره بالقراءة خلف إمامه برقم ٤٧، ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٤) هو عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول.

<sup>(</sup>٥) أبو غلاب -بفتح الغين المعجمة، وتشديد اللام وآخره موحدة- قال ابن ناصر الدين: وذكره عياض بالتخفيف، والصواب التشديد. انظر: الإكمال ٢٣/٧، وتوضيح المشتبه ٦/٥٤٤.

<sup>(</sup>٦) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم، وسنن أبي داود: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ خطبنا فعلمنا، فبيّن لنا سنّتنا، وعلمنا صلاتنا».

زاد-: وحده لا شريك له<sup>(۱)</sup>.

المسائغ/(٢) بمكة، نا علي بن عبد الله (٣) نا جرير (٤)، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غَلاّب يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله أنّ أبا موسى على قال: خطبنا رسول الله على فعلّمنا سنّتنا، وبيّن لنا صلاتنا فقال: «إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»(٥).

• ١٧٤٠ حدثنا سَهْلُ بن بَحْر الجنديسابوري (٢)، نا عبد الله بن رشيد (٧)، نا أبو عبيدة (٨)، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن سليمان التيمي به. انظر: تخريج الحديث ١٧٢٤ السابق.

وهو في سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التشهد برقم ٩٧٣، ٩٧٣.

<sup>(7) (</sup>とハイソンツ).

<sup>(</sup>٣) هو ابن المديني.

<sup>(</sup>٤) هو ابن عبد الحميد.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٧٣٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٦) أبو مجمد القناد الجند يسابوري -بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها الياء المثناة من تحتها وفتح السين المهملة بعدها الألف والباء الموحدة بعدها واو وراء- نسبة إلى مدينة من خوزستان يقال لها جند يسابور. والمنسوب ذكره ابن حبان في الثقات ولم أقف عليه في غيره. انظر: الثقات ٢٩٣/٨، واللباب ٢٩٦/١، ومعجم البلدان ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الرحمن الجند يسابوري قال ابن حبان: مستقيم الحديث، وقال البيهقي: لا يحتج به. انظر: الثقات ٣٤٣/٨، ولسان الميزان ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٨) هو . مجاعة بن الزبير -بضم الميم وتشديد الجيم- الأزدي، قال الإمام أحمد: لم يكن

عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى الأشعري رضي قطه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا قَرأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، وإذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَوْلًا ٱلطَّبَّ آلِينَ ﴿ ﴾، فقولوا: آمين<sup>(۱)</sup>.

١٤١١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمود بن الربيع، عن عبادة بن القرآني(٣).

به بأس في نفسه وضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي:... هو ممن يحتمل ويكتب حديثه. انظر: الجرح والتعديل ٤٢٠/٨، والضعفاء الكبير ٢٥٥/٤، والكامل ٢٢١/٦، والميزان ٤٣٧/٣، ولسان الميزان ٥/٤، والمغنى في الضبط/ص/٢٢١

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث ١٧٣٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) الاقتراء افتعال من القراءة. انظر: النهاية ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... الخ برقم ٣٥، ٢٩٥/١.

باب(''بيان صفة صلاة رسول الله ﷺ، وتقدير ركوعها وسجودها، والاستواء من الركوع والسجود، وأنّ التمكّث في الركوع والسجود'' على قدر القنوت (فيهما)('')، وأنّ الوقوف في الاستواء من الركوع الركوع (ل ٢٤٣/١/ب) قدر القعود('' في الاستواء بين السجدتين على قدر التسبيح في الركوع والسجود.

المحاف الحضرمي، نا أجمد بن إسحاق الحضرمي، نا أبو عوانة، عن هلال بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء على قال: رمقت<sup>(۱)</sup> الصلاة مع النبي فوجدت قيامه وركوعه، واعتداله بعد الركوع<sup>(۱)</sup>، وسجدته، وجلسته بين السجدتين وسجدته، وجلسته بين التسليم، والانصراف قريباً<sup>(۸)</sup> من السواء<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) وفي "ش " «فيها» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "ك". وفي "الأصل" و"م" «فيها» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وفي "م" «قدر الركوع» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" «الصغاني».

<sup>(</sup>٦) يقال رمق بعينه رمقاً من باب قتل أي أطال النظر إليه. انظر: الصحاح ١٤٨٤/٤، والمصباح المنير ص ٩١.

<sup>(</sup>V) وفي "ك" «وركعته، واعتداله بعد الركعة».

<sup>(</sup>٨) وفي "ك" (قريب) بالرفع، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن حامد بن عمر البكراوي، وأبي كامل

الحكم أنّ (٢) مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة الحكم أنّ (٢) مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة الحالي يصلي بالناس، فصلى بالناس، فكان (٣) إذا رفع رأسه من الركوع أطال القيام قدر ما يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء وأهل المجد (١)، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

فضيل بن حسين الجحدري، كلاهما عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، برقم ١٩٣٨، ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>١) «ابن محمد» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) وفي "م" «ابن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" «وكان» بالواو.

<sup>(</sup>٤) وفي "صحيح مسلم" «أهل الثناء والمحد».

<sup>(</sup>٥) (ك١/٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام برقم ١٩٤، ١٩٤٨.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- مختصراً عن بَدَل بن المحبَّر، عن شعبة به. انظر:

ع الحكم:أخبرنا الصاغاني (١)، نا عفان، نا شعبة، قال الحكم:أخبرنا قال الحكم:أخبرنا قال الحكم:أخبرنا قال الله على الكوفة، فذكر بمثل معناه. قال: كان رسول الله و ركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين قريب من السواء (٣). /(ل ٢٤٤/١))

ريد، عن ثابت قال: قال لي أنس بن مالك ﷺ: إنّي لم آلُ<sup>(٥)</sup> أن أصلى زيد، عن ثابت قال: قال لي أنس بن مالك ﷺ: إنّي لم آلُ<sup>(٥)</sup> أن أصلى بكم كما رأيت رسول الله ﷺ (يصلي)<sup>(١)</sup>، قال ثابت: فكان أنس شي يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه ؛كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: لقد نسي، وكان إذا رفع رأسه بين السجدتين قعد حتى يقول القائل: لقد نسي،

صحيحه، كتاب الأذان، باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه، برقم ٧٩٢، ٣٢٢/٢. وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- تسمية الرحل الذي غلب على الكوفة زمن ابن الأشعث وذلك من فوائده.

<sup>(</sup>١) وفي "ك" «الصغاني».

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، ولعله «قال: أخبرنا الحكم قال» والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٧٤٣ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) وفي "ك" «الصغاني».

<sup>(</sup>٥) هكذا في "ك"، وفي "الأصل" و"م" «لم آلوا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من "م".

<sup>(</sup>٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن خلف بن هشام، عن حماد بن زيد به. انظر:

ذكر عيسى بن أحمد قال: نا محمد بن كثير(١)، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس على قال: كان النبي الله قال: رسمع الله لمن حمده)، قام حتى نقول: قد أوهم، ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد<sup>(۲)</sup>.

١٧٤٦ - حدثنا الصاغاني (٢)، نا أبو النضر نا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، وصف لنا أنس بن مالك ره صلاة رسول الله على ثم قام يصلى بنا فركع فاستوى قائماً حتى رأى بعضنا أنَّه [قد](١) نسى، ثم سجد فاستوى قاعداً حتى رأى بعضنا أنَّه قد نسى $^{(\circ)}$ .

٧٤٧ - حدثنا الحسن بن على بن عفان العامري، نا عبد الله بن

صحيحه، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، برقم ١٩٥، ٣٤٤/١. وأخرجه البخاي -رحمه الله تعالى- عن سليمان بن حرب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب المكث بين السجدتين، برقم ٨٢١، ١/٥٥.

<sup>(</sup>١) أبو يوسف الصنعاني.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٦١٥، السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" «الصغاني».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث ١٧٤٥ السابق وتخريجه، وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي الوليد، عن شعبة، عن ثابت به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع برقم ٨٠٠، ٣٣٦/٢.

غير، عن الأعمش، عن سعد بن عُبَيْدة (۱)، عن المستورد بن الأحنف (۲)، عن صلة بن زفر (۳)، عن حذيفة الله قال: صليت مع النبي الله فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة فمضى، فقلت: يركع عند المائة فمضى، فقلت: يركع عند المائة فمضى، فقلت: يركع عند المائتين فمضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها قراءة مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوّذ تعوّذ، ثم ركع فجعل يقول: (رسبحان/(۱) ربي العظيم)، فكان /(ل/ / ٤٤ / /ب) ركوعه (نحوًا) (٥) من قيامه، ثم رفع رأسه، فقال: (رسمع الله لمن حمده)، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فجعل يقول: (رسبحان ربي الأعلى)، وكان سجوده قريبا من قيامه أله المن عمده، وإله من قيامه الله المن عمده قريبا من قيامه (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) السلمي أبو حمزة الكوفي.

<sup>(</sup>٢) الكوفي.

<sup>(</sup>٣) صلة -بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة- ابن زفر -بضم الزاي وفتح الفاء- العبسي الكوفي. انظر: التقريب، ص٢٧٨.

<sup>(3) (</sup>と1/077).

<sup>(</sup>٥) هكذا في "ك" وصحيح مسلم. وفي "الأصل" و"م" ﴿ حُوى الرفع وهو حطأ.

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل برقم ٢٠٢، ٥٣٦/١.

روى هذا الحديث جرير، عن الأعمش، فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد<sub>»(۱)</sub>.

<sup>(</sup>١) وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير به. انظر: الحديث ١٧٤٧ السابق وتخريجه.

باب() بيان حظر مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود، ورفع الرأس من الركوع والسجود، والتشديد فيه، والدليل على أنّ المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاته، ثم سبقه الإمام بركوع أو سجود أو أكثر منهما فلحقه في صلاته وائتم به أن صلاته جائزة.

۱۷٤۸ - حدثنا الصاغاني (۱)، نا معاوية بن عمرو، ويحيى بن أبي بكير، ح

وحدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو، قالا ("): نا زائدة، نا المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله على: «والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً» قالوا: وما رأيت يارسول الله؟ قال: «رأيت المجنة والنان» وحضهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه -إذا كان يؤمهم بالركوع، والسجود، [و](أ) أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، وقال لهم: «إنّي أراكم من أمامي ومن خلفي»(°).

<sup>(</sup>۱) «باب» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" «الصغاني».

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" قال.

<sup>(</sup>٤) الواو سقطت من "الأصل" و"م".

<sup>(</sup>٥) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر كلاهما عن علي بن مسهر، عن المختار بن فلفل به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم ١١٢، ٢٠/١.

٩ ١٧٤٩ حدثنا الصائغ بمكة (١)، نا عفان وأبو سلمة (٢)، قالا: نا عبد الواحد بن زياد، نا المختار بن فلفل، بإسناده مثله<sup>(٣)</sup>.

• ١٧٥ - حدثنا يزيد بن سنان، نا محبوب بن الحسن (٤)، نا يونس بن عبيد (٥)، عن محمد بن زياد (٦)، عن أبي هريرة الله عن النبي الله قال: (( أ ] (٧) أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام /(ل ١ /٥٤٦/أ)

وأخرجه أبو داود -رحمه الله تعالى- عن محمد بن العلاء، عن حفص بن بغيل المرهبي، عن زائدة به. انظر: سننه كتاب الصلاة، باب فيمن ينصرف قبل الإمام برقم 375, 1/713.

<sup>(</sup>١) ((٨كة)) لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٢) هو موسى بن إسماعيل التبوذكي.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٧٤٨ السابق وتخريجه.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسن بن هلال، ومحبوب لقبه وهو به أشهر، روى له البحاري، والترمذي، قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: ليس بقوّي وضعفه النسائي، وقال أبو داود: كان يرى شيئا من القدر، وقال ابن حجر: صدوق فيه لين رمى بالقدر. وروى له البخاري مقروناً بغيره. انظر: الجرح والتعديل ٣٨٨/٨، والثقات ٣٨/٩، وتهذيب الكمال ٧٤/٢٥، والتعليق على الكاشف ١٦٥/٢، والتقريب، ص٤٧٤، وهدي الساري ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد العبدى البصرى.

<sup>(</sup>٦) الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني.

<sup>(</sup>٧) همزة الاستفهام لم تذكر في "الأصل" و"م".

\*أن يحول الله رأسه رأس حمار  $?*(^{(1)})^{(1)}$ .

ا ۱۷۵۱ حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة، ح وحدثنا الصاغاني<sup>(۳)</sup>، نا أبو النضر، نا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة على يقول: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار).

<sup>(</sup>١) ما بين النجمين سقط من "الأصل".

<sup>(</sup>۲) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد بن زيد، عن محمد بن زياد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم ١١٤، ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) وفي "ك" «الصغاني».

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى - عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سحود ونحوهما برقم ٣٢١/١، ١١٦٦.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن حجاج بن منهال، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام برقم ٢١٤/٢، ٢٠١٢. وهو في مسند أبي داود ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) (ك١/٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: الحديث ١٧٥١ السابق وتخريجه. وأبو داود هو سليمان بن سيف الحراني.

١٧٥٣ – حدثنا محمد بن عَقِيهِ (١)، نيا حفيص بن عبد الله(٢)، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: ﴿ أَمَا يَحْشَى الَّذِي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار  $(!)^{(7)}$ 

٤ ١٧٥ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا جعفر بن مِهْران (١)، نا عبد الوارث(٥)، ناشعيب بن الجَبْحاب(٢)، وعن عبد الوارث، عن عَبّاد بن منصور <sup>(۷)</sup>، .....

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عقيل -بفتح أوله- بن خويلد الخزاعي، أبو عبد الله النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) أبو عمرو السلمي قاضي نيسابور.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ١٧٥١ السابق وتخريجه، وأخرجه البيهقي -رحمه الله تعالى- من طريق محمد بن عقيل به. انظر: سننه، كتاب الصلاة، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ٩٣/٢، إلا أنَّه قال: عن أيوب، عن محمد يعني ابن سيرين. اهـ

وأيوب السختياني معروف بالرواية عن ابن سيرين، وعن ابن زياد فلا يبعد أن يكون سمع الحديث منهما معاً والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) أبو النضر السَبّاك البصري مات سنة ٢٣٢ هـ أو قبلها بسنة. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: موثق له ما ينكر. انظر: الثقات ١٦٠/٨، والميزان ٤١٨/١، وتعجيل المنفعة ص٥١، ولسان الميزان ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) «نا عبد الوارث» سقط من "ك".

<sup>(</sup>٦) أبو صالح الأزدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٧) أبو سلمة الناجي –بالنون والجيم- البصري مات سنة ١٥٢هـ، خت٤، قال العجلي: جائز الحديث يكتب حديثه. وعيب عليه التدليس والقول بالقدر، وقد تغير أيضا

ويونس<sup>(۱)</sup>، ح

وحدثنا [إسحاق] (۲) الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، ح وحدثنا يونس، نا أبو داود، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد بنحوه بإسناده (۳).

1**۷۵۰** حدثني الفضل بن الحبياب الجمحي، قيال: سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مُسْلِم (٤) يقول: سمعت الربيع بن مسلم (٥) يقول: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم

بأحرة. قال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغيّر بأخرة. وذكره في المرتبة الرابعة من المدلسين. انظر: تمذيب الكمال ٢١/٥٦/١، وتاريخ الثقات ص٢٤٧، والميزان ٣٧٦/٢، والتقريب، ص٢٩١، ونماية الاغتباط ص١٨١.

<sup>(</sup>١) هو ابن عبيد.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "ك".

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن حماد بن سلمة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سحود ونحوهما برقم ١١٥، ١١٦، ٢٢١/١. وهو في المصنف برقم ٣٧٥، ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الجمحي البصري مات سنة ٢٣٠ هـ روى له مسلم هذا الحديث الواحد، قال أبو حاتم: محله الصدق يحدث عن حده أحاديث صحاحاً، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. انظر: الجرح والتعديل ٢١٧/٥، وتمذيب الكمال ٢١/١٥، والتقريب، ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر الجمحي البصري.

على يقول: ﴿ أَمَا يَحْشَى الَّذِي يَرَفَعُ رأسِهُ قَبِلُ الْإِمَامُ أَنْ يَحَوِّلُ اللهُ رأسِهُ رأس حمار<sub>))</sub>(۱)؟!

١٧٥٦ - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا هشام، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، أنّ الأشعري ر ملى بأصحابه صلاة فلما جلس في صلاته، وذكر الحديث، فقال: ﴿ أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فَي صَلَاتَكُم ؟ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خطبنا فعلَّمنا سنتنا، وبيّن لنا صلاتنا فقال: «أقيموا صفوفكم /(ل ٢ /٥٥ ٢ /ب) إذا قمتم إلى الصلاة، ثم ليؤمّكم أحدكم، فإذا كبّر الإمام فكبّروا، وإذا قرأ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ ذَوَلَا ٱلطَّمَا آلِينَ ۞ ﴾، فقولوا: آمين يجُبكم الله، وإذا ركع فاركعوا فإنّ الإمام يركع قبلكم ،،، قال نبى الله رفتال بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه مسلم –رحمه الله تعالى– عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي، وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم كلاهما عن الربيع بن مسلم به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم ١١٦، ٣٢١/١.

وفي رواية المصنف ذكر اسم والد عبد الرحمن وأن الربيع بن مسلم جدّه وهذا من فوائده. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: قد ورد هذا الحديث بلفظ "رأس" و"صورة" و"وجه" والظاهر أنَّه من تصرف الرواة، ثم قال: قال عياض: هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه، قلت (أي الحافظ ابن حجر): لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة... انظر: الفتح ٢٥١/٢.

لكم؛ فإنّ الله قال على لسان نبيّه هي [سمع الله لمن حمده] (١) وإذا كبّر وسجد فكبّروا واسجدوا؛ فإنّ الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله هي فتلك بتلك بتلك وذكر الحديث (١).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية ما قبل الأحير في الحديث ١٧٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ١٧٢٣ السابق وتخريجه، ولم يذكر هذا الحديث في "ك".

## باب بيان إيجاب إقامة الركوع والسجود $(e^{(i)})^{(i)}$ .

الحجاج (۲) قال: حدثني يوسف بن مسلّم، نا الحجاج (۲) قال: حدثني شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك (۳) شه، عن النبيّ قلل قال: «أتموا الركوع والسجود، فوالله إنّي أراكم من خلفي» أو قال: «من خلف ظهري إذا ركعتم وسجدتم» (٤).

المحالاً حدثنا أبو أمية، والصاغاني (٥)، قالا: نا مسلم (٢)، نا هشام بن أبي (٧) عبد الله، عن قتادة، عن أنس الله، عن النبي الله قال: (أتمّوا الركوع والسجود؛ فإنّى أراكم بعد ظهري)، (٨).

<sup>(</sup>١) هكذا في "ك"، وفي "الأصل" و"م" «وإتمامها» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) وفي "ك" «حجاج» بدون "ال".

<sup>(</sup>٣) «ابن مالك» لم يذكر في "ك".

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها برقم ١١٠، ١٩/١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن محمد بن بشار، عن غندر به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الخشوع في الصلاة برقم ٧٤٢، ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) وفي "ك" «الصغاني».

<sup>(</sup>٦) هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي.

<sup>(</sup>٧) ﴿أَبِي ، سقطت من "م".

<sup>(</sup>٨) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام،

عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها برقم ١١١، ٣٢٠/١.

<sup>(</sup>١) وفي جميع النسخ: «مالك»، ومضبب عليه في "الأصل"

<sup>(</sup>٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة، وإتمامها والخشوع فيها برقم 9-1، ١٩٩١.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب الخشوع في الصلاة برقم ٧٤١، ٢٦٣/٢.



# فهرس الموضوعات



## فهرس الموضوعات

|    | اللهشوع                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | باب بيان صفة موضع مسجد رسول الله ﷺ والدليل على إباحة                   |
|    | اتخاذ المسجد في المقابر إذا أزيل عنها ترابحا وما فيها، وعلى أنَّ الأرض |
|    | إذا كان قذرًا ثم فرشت بشيء طاهر جازت الصلاة عليها.                     |
| ٨  | باب بيان حظر الصلاة إلى المقابر، والدليل على حظر اتخاذ                 |
|    | المساحد في المقابر وبيان حظر اتخاذها في مبارك الإبل                    |
|    | والصلاة فيها.                                                          |
| 19 | باب بيان النهي عن البصاق في المسجد، وعلى جدار                          |
|    | المسجد، وما يجب على المتنجع في المسجد -والصلاة- أن                     |
|    | يعمل فيه، وحظر البصاق بين يديه وعن يمينه.                              |
| ٣. | باب بيان الكراهية فيمن ينشد الضالة في المسجد، وما يجب                  |
|    | على السامع في حوابه، والدليل على كراهية العمل ورفع                     |
|    | الصوت في المسجد من أمر الدنيا.                                         |
| 77 | باب بيان حظر دخول المسجد بريح مُنْتنة وريح الثُّـوم،                   |
|    | والتشديد فيه، وإيجاب القعود في بيته، واعتزال المسجد حتى                |
|    | يذهب ريحها.                                                            |
| ٤٣ | باب بيان النهي عن أكل البصل والكراث، والدليل على إباحة                 |

أكلها، وأنّ مَن أكلها لا يقرب المسجد حتى يذهب ريحها.

| <u> </u> | ٣٦٤ المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم - لأبي عوانة الإسفرايين                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          | الرضها                                                                           |
| ٥.       | باب بيان حظر السعي لإتيان المسحد وإيجاب إتيانه                                   |
|          | بالسكينة والوقار، وإيجاب التسليم عند دخوله، والدعاء                              |
|          | لنفسه، وعند خروجه منه، وثواب من حضره ليصلّي فيه.                                 |
| ٥٦       | باب بيان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد قبل أن                                |
|          | يجلس، وعلى القادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي فيه                            |
|          | ركعتين ثم يرجع إلى منزله.                                                        |
| 7 {      | ابتداء أبواب الصلوات وما فيها،                                                   |
| ٦٤       | من ذلك فضل صلاة الجماعة مع الإمام على صلاة الفدِّ وفي                            |
|          | السوق.                                                                           |
| ٧.       | باب بيان فضل صلاة الفحر والعشاء في جماعة، والتشديد في                            |
|          | تركهما في الجماعة.                                                               |
| ٧٣       | باب بيان إيجاب إتيان الجماعة لصلاة الفريضة إذا نودي بها                          |
|          | بسكينة ووقار، وحظر السعى إليها، والنهى عنها في بيته،                             |
|          | ي .<br>والترجمة أطول منه.                                                        |
| ٨٦       | باب الدليل على أن من صلّى المكتوبة وحده ليس عليه                                 |
|          | إعادتما وهو تارك لفضيلتها، وبيان الخبر المعارض لحديث                             |
|          | 1 . 1.11 . 511                                                                   |
|          | يزيد بن الأصم هو الآخر الناسخ له.                                                |
| 97       | يزيد بن الاصم هو الاحر الناسخ له. باب بيان العذر والعلل التي تسقط عن صاحبها حضور |

| ٤٣٧   | فهرس الموضوعات                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------|
|       | للهضو                                                     |
| 11.7  | باب بيان ثواب الصلوات الخمس، وأنهن كفارات الذنوب          |
|       | التي دون الكبائر.                                         |
| 117   | باب بيان ثواب من حلس في المسجد، وثبت في مكانه الذي        |
|       | صلى فيه بعد ما يصلى، وثواب من ينتظر الصلاة في             |
|       | المسجد، والترغيب في القعود في المسجد بعد ما يصلى الصبح    |
|       | حتى تطلع الشمس.                                           |
| 177   | باب بيان أصل فرض الصلوات وعددها، وما حطّ منها             |
|       | وحقّف عن المسلمين، وما أثبت عليهم منها، وما زيد فيها      |
|       | فرضاً على الحاضر منهم، وما قصر منها على الخائف الموازي    |
|       | أعداء الله، وما تركت بحالها ممّا أثبت عليهم منها، والدليل |
|       | على أنّ ما سواها من الصلوات ركعتين ركعتين بالليل والنهار. |
| 144   | باب بيان النهي عن القيام إذا أقيمت الصلاة لمن في المسجد   |
|       | من المؤمنين حتى يروا الإمام، وما يعارضه من الأحبار الدالة |
|       | على إباحة القيام إذا أقيمت الصلاة، وأنّ الناس يقومون في   |
|       | مصافّهم ثم يقوم الإمام في مقامه                           |
| 1 £ £ | باب بيان إباحة تأخير قيام الإمام في مقامه بعد ما تقام     |
|       | الصلاة، وتأخير المؤذن الإقامة بعد ما يؤذن لانتظار الإمام. |
| 1 2 7 | باب بيان الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب        |
|       | وغيرها.                                                   |

| 10. | باب بيان حظر الصلاة إذا أقيمت الصلاة إلا المكتوبة              |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 171 | باب بيان ما يستحق به الرجل الإمامة، وحظر التقدم بين            |
|     | يدي السلطان في صلاته، والقعود في بيته إلا بإذنه، والتقدم       |
|     | بين يدي صاحب المنزل إلا بإذنه.                                 |
| 177 | باب الترغيب في الصف الأول للرجال، وللنساء صف المؤخر            |
|     | وحظر رفع رؤوسهن قبل الرجال.                                    |
| ٨٢١ | باب بيان إيجاب قيامة الصف وأن تسوية الصف من تمام               |
|     | الصلاة والتشديد في ترك تسويته، وإيجاب إتمام الصف الأول         |
|     | ثم الذي يليه.                                                  |
| ١٧٦ | باب بيان إيجاب تقدم أولي الأحلام والنهى من الإمام، ثمّ         |
|     | الذين يلونهم، ثمّ كذلك، وحظر التأخّر عن الإمام، وإيجاب التقرّب |
|     | منه على قدر الإمكان، وأنّ الإمام يقول لمن خلفه: استووا.        |
| ١٨٠ | باب بيان إيجاب تقدم المصلى إلى سترة، وألا يدع أحدًا يمرّ       |
|     | بين يديه، وقتال المارّ بين يديه، والتشديد فيمن يمرّ بين يدي    |
|     | المصلي.                                                        |
| ١٨٧ | باب بيان مقدار السترة التي لا يضر المصلي من يمر بين يديه       |
|     | من ورائها، فإذا صلى إلى غير سترة قطع عليه صلاته المرأة         |
|     | والحمار والكلب إذا مرّوا بين يديه، والدليل على أنّ الخط        |
|     | لا ينفعه ولا يكون له سترة.                                     |

| 197 | باب بيان أنّ العنزة إذا نصبت بين يدي المصلي لم تقطع عليه         |
|-----|------------------------------------------------------------------|
|     | المرأةُ والحمارُ والكلبُ صلاتَه إذا مرّوا بين يديه من ورائها.    |
| 7.7 | باب بيان إباحة الصلاة إلى البعير المُناخ، وإلى المرأة النائمة،   |
|     | وبجنبها وإن كانت حائضاً، وكذلك بحذائها، وإلى الحربة              |
|     | الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنها سترة للمصلي،           |
|     | وعلى أنّ المارة بخلاف النائمة، وعلى أنّ الصلاة خلف النائم جائزة. |
| 711 | باب الدليل على أنّ النبيّ ﷺ كان لا يوتر خلف عائشة                |
|     | -رضي الله عنها- وهي نائمة *ويوتر وهي ناحية* وعلى أنَّه           |
|     | كان إذا سجد سجد وليست هي بينه وبين القبلة.                       |
| 717 | باب الدليل على أنّ الإمام سترة لمن خلفه، وأنّ الحمار إذا مرّ     |
|     | بين يدي مَن خلف الإمام لم يقطع عليهم الصلاة                      |
| 717 | باب بيان مقدار وقوف الإمام من القبلة والتقرب من السترة.          |
| 719 | باب في النهي عن منع النساء إذا أردن الخروج إلى المسجد،           |
|     | وعن إتيانهن المساجد متطيبات، والدليل على أن حضورهن               |
|     | الجماعة على الاختيار.                                            |
| 779 | باب بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد وفي الثوب بين              |
|     | الاثنين وفي الإزار الضيق المشدود طرفه على الرقبة.                |
| 777 | باب بيان حظر الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على               |
|     | عاتقه منه شيء، واشتمال الثوب على المنكب الواحد وأحد              |

لأوضع اعفدة

منكبيه بادي.

باب بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا ٢٣٥ اشتمل به المصلي وإن كان واحداً لثوب آخر وأكثر منه، وإباحة الصلاة في النعلين.

باب بيان اللباس المنهي للرجال عن لبسه، وصفة اللبس المكروه في الصلاة، وإباحة الصلاة على الحصير والبسط والخمرة، \*وصفة البسط التي تدل على كراهية الصلاة عليها\*، وعلى تنحي ما يشغل المصلى عن القبلة.

باب بيان حظر كفات الشعر والثياب في الصلاة، وتغيير ٢٦٩ حلية شعر الرجل بالسواد، ووصل شعر المرأة بغيره.

باب بيان قيام المأموم مع الإمام إذا لم يكن معهما ثالث، ووقوف المرأة إذا صلت معهما، والدليل على أنّ المأموم إذا قام معهما آخر ليصلي معهما صبياً كان أو رجلاً رجع حتى يقوم مع الآخر خلف الإمام ولا يتحرك الإمام عن مقامه، وأن (الإثنين) جماعة صبياً كان مع الإمام أو مدركاً، وبيان إباحة الجماعة لصلاة التطوع أيّ حين كان.

باب بيان إباحة ترك انتظار الجماعة للصلاة إذا أخروها عن ٢٧٩ وقتها، وإيجاب أدائها لوقتها وإعادتها مع الجماعة إذا صلاها وحده، وينويها تطوعاً، والترغيب في أداء صلاة المكتوبة في

| 221       | فهرس الموضوعات                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| المندة    | للإشواد                                                           |
|           | المسجد إذا فاتته في الجماعة.                                      |
| 31.7      | باب بيان إدراك صلاة الجماعة كلِّها إذا أدرك ركعة منها مع          |
|           | الإمام والدليل على إدراك فضلها كلها.                              |
| ٩٨٢       | باب الدليل على أنّ المصلي إذا صلى لغير القبلة وهو على             |
|           | يقين أنها القبلة، ثم تبيّن له، وهو في صلاته أنَّه يبني، وعلى      |
|           | قبول خبر المخبر الواحد.                                           |
| 797       | باب الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل             |
|           | أولّ صلاته، وافتتاحه لصلاته، وما يعارضه من الخبر الدال            |
|           | على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته، وإيجاب المشي              |
|           | إلى الصلاة إذا أقيمت الصلاة.                                      |
| 797       | باب بيان النهي عن الاختصار في الصلاة، وإيجاب الانتصاب             |
|           | والسكون في الصلاة إلا لصاحب العذر.                                |
| ٣٠١       | باب بيان معارضة بين الخبر الدال على أنَّه على الإباحة لا          |
|           | على الحتم، والترغيب في طول القنوت.                                |
| 717       | باب بيان رفع اليدين في افتتاح الصلاة قبل التكبير بحذاء            |
|           | منكبيه، وللركوع، ولرفع رأسه من الركوع، وأنه لا يرفع بين السحدتين. |
| <b>71</b> | باب ذكر الأخبار المتضادة للباب الذي قبله في رفع اليدين            |
|           | المبينة أن رفع اليدين بعد التكبير بحذاء الأذنين، والخبر الذي      |
|           | يدل على أنِّما على الإباحة.                                       |

باب بيان التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع. ممتل

باب الدليل على أنّ تحريم الصلاة التكبير وتحليلَها التسليم. ٢٢٩

باب بيان إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح، ووضع ٣٣٠ يده اليمنى على اليسرى، والدليل على أنّ النبيّ الله كان يغطّي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبّر، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل ما يقول: سمع الله لمن حمده.

باب بيان ما يقال في السكتة بين تكبيرة الافتتاح والقراءة، ٣٣٣ والدليل على أن جميع ما بُيِّن في هذا الباب من القول على الإباحة، وكذلك الاستعاذة، وأن هذه السكتة في الركعة الأولى دون سائرها.

باب بيان صفة الصلاة التي إذا استعملها المصلي كانت ٣٤٦ صلاته جائزة، والصفة التي إذا أداها بتلك الصفة لم يكن مصليًا وكان عليه الإعادة.

باب بيان إيجاب الائتمام بالإمام في الصلاة، وحظر مبادرته، ٣٥١ وحظر صلاته وحظر صلاة المأموم قائماً إذا صلى الإمام قاعداً، \*وإيجاب الصلاة قياماً إذا صلى قائما\*، وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام.

باب بيان إباحة ترك الإئتمام بالإمام في الصلاة قاعداً إذا تعلى المرام قاعداً، والدليل على نسخ صلاة المأموم قاعداً من

## الوشوخ الصفحة

غير عذر حلف الإمام إذا صلى قاعداً من علّة، وعلى أنّ المأموم إذا لم يقف على ركوع الإمام وسجوده، وحفي عليه تكبيره حاز له أن يقتدي بالمأموم الذي يعاين فعل الإمام ويسمع تكبيره.

- باب بيان إثبات ﴿ يِنْ مِلْمَ الرَّعْنَى الرَّحِمِ ﴿ ﴾ في أوائل السور وترك الجهر به (في افتتاح) فاتحة الكتاب في الصلاة وفي غيرها من السور.
- باب النهي عن رفع الإمام صوته بالقرآن فيما يجهر به رفعاً عالياً، و المخافتة به، وإيجاب رفع صوته به رفعاً وسطاً بين الجهر والمخافتة وكذلك سائر المصلين، وبيان الخبر المعارض بتفسير الآية.
- باب بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ فيها ٣٩٤ بفاتحة الكتاب فصاعدًا، وما يعارضه من الخبر المبيّن، وعلى إحازة الصلاة إذا قرأ فاتحة الكتاب وحده.
- باب ذكر الأخبار التي تُبيّن أنّ الإمام والمأموم يجب عليهم قراءة فاتحة الكتاب، وأن من لم يقرأها كانت صلاته ناقصة، والدليل على أن من لم يقرأها كما بيّنه رسول الله على بتمامها كانت صلاته ناقصة، ووجب عليه إعادتها، وبيان ثواب قارئها

### للرضع اصفحت

باب بيان إجازة القراءة خلف الإمام، والدليل على إيجابه فيما لا يجهر فيه إلى أن يركع، وإيجاب الإنصات للإمام إذا جهر بالقراءة، وما يعارضه من الخبر الدال على إيجاب القراءة بفاتحة الكتاب خلفه وإن جهر.

باب بيان صفة صلاة رسول الله على وتقدير ركوعها ٤١٧ وسجودها، والاستواء من الركوع والسجود، وأنّ التمكّث في الركوع والسجود على قدر القنوت (فيهما)، وأنّ الوقوف في الاستواء من الركوع قدر القعود في الاستواء بين السجدتين على قدر التسبيح في الركوع والسجود.

باب بيان حظر مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسحود، ورفع ٢٣٣ الرأس من الركوع والسحود، والتشديد فيه، والدليل على أنّ المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاته، ثم سبقه الإمام بركوع أو سحود أو أكثر منهما فلحقه في صلاته وائتم به أن صلاته حائزة.

باب بيان إيجاب إقامة الركوع والسحود (وإتمامهما).

٤٣٠